## الأركتور مقيطفئ الديولاني

## فراوارت ورحلات

اق<u>أ</u> دارالهارف بمطر



تصدر في أول كل شهر رئيس اللحزير: السيد أبو النجسًا





( اقرأ ٤٠٠ )

## ... فى لَافِت أَنْ الْارِمِع



ذات يوم من شهر نوفبر ، من عام ألف وتسعمائة وخمسة وأربعين ، رزئت بنقد أحى « محمود » ، وكان محامياً لامعاً ، أحب الحياة وأحبته ، وعركها وعركته ، وعرفها وعرفته . وبعد أن وسدته اللحك ينعم براحته الأبدية ، وخرجت أتعر — وأنا أضن أن أنفض عن حذائى الغبار الطاهر ، الذى أصبح فقيدى من جزئياته — خيل إلى أن عالم المادة قد انتهى بالنسبة لى .

ومضت أسابيع قلائل كان حزنى خلالها مكبوتاً ، لا تصحبه دمعة إلا إذا خلوت إلى نفسى ، ولكن تقاسيم وجهى الباهت الذى شف عن قلب يتلظى ، وعيى الجامدتين ، وعودى الذابل فضحت كلها لوعتى ، كنت أتمنى أن أحبسها فى نفسى ، كى أنعم بها وحدى دون شريك ، وكأنى كنت أغار عليه من دمع الغريب ؟ : . كانت أسارير وجهى ترفض بعناد أن تنفرج لتشرق منها بسمة عابرة خلال حديث تعمد قائله أن يمزجه بالفكاهة بغية التسرية عنى .

ثم أخدت عضلات الوجه تلين تدريجياً ، فكانت تسبق البسمة الهزيلة عبسة طويلة تأخد في الانفراج رويداً رويداً ، حتى إذا ما أطلت الابتسامة على الوجه الحزين ، هطلت من العينين دمعة الندم على ما فرط . ثم كثر تردد البسمة بين ظهور واختفاء مع الظروف ،

دون إيلام أو ندم ، ثم وجدتنى أندمج ــ فى تدرج سهل بسيط ــ مم جو الضحك والقهقهة ، عندما التأم الجرح ولم يبق منه إلا ندوب الذكرى الحلوق الجميلة .

ولكن هل نسيت حقيًّا ؟ آ. . إن ما يحزن النفس ، عند فقد عزيز ، هو هذا الخاطر الذي يحول في نفوسنا : هل انتهى كل شيء ؟ هل السجن الأبدى في تلك الحفرة الصغيرة ، هو نهاية الدنيا ؟

أخيراً وجدتنى مندفعاً حدون قصد حفى دراسة الروحيات ، لأهرب من أطياف الأحزان واللذكرى . فنى أمسية باسمة ، كنت أسير فى شارع قصر النيل بالقاهرة ، فاجتلبتنى نافذة إحدى المكتبات الكبرى وأخدت أتأمل محتوياتها ، فلفت نظرى كتاب بعنوان «قصتى الكبرى» My Big Story فانن سوافر : وكنت أثناء إقامتى بإنجلترا أطلب العلم ، أقرأ لهذا الكاتب في كبريات الصحف والجلات ، وأعلم أنه من عمالقة «فليت ستريت » ، وهو حى الصحافة فى إنجلترا ، ومن طبيعته الهجوم والهدم والتدمير ، والنقد المر ، والسخرية اللاذعة في كتاباته ، حتى أصبح الكل يخشونه ويعملون له ألف حساب . كما أنه لم يكن يقبل كل ما يقال ، ولا يستسيغ إلا ما يعنقده الحقيقة التي لا مرية فيها .

لذلك كانت دهشي عظيمة عندما وجدت كتابه يبحث في عالم الروح . ولم أكن أظن أن هذا الملحد ـــ وكان يعترف علنا بإلحاده ـــ

يسمو في بحثه وتفكيره إلى عالم ما بعد الموت ، وقد كنت أتخيله يهتم بيومه دون عده . وعجبت عندما قرأت أن هذا البحت قد شغل تفكيره خلان العشرين السنة الأخيرة ، وقد بدآه ساخراً متحدياً هداماً كعادته ، ثم دخل قابه الإيمان رويداً ، حتى اتخد من الروحيات ديناً فدأ كتابه بالكلمات الآتية :

« أَنَا لا أُعترف إلا بديانتين : الروحية والاشتراكية . أنا أومن بوجود إله فوق الجميع ، يدفعنا إلى الحير والشر حسبها تقتضي مصاحة العالم . وأعتقد بإخلاص أنه لو آمن الناس بديانتي وجعاوا منها أساساً للمعاملة ، لزالت الأحقاد ، ولدفنت الحلافات الدينية إلى الأبد ، ولبدأ عالم جديد يعيش الكل فيه كأفراد عائلة كبيرة ، لا يمتاز الواحد فيها عن الآخر إلا بما يسديه من خير المجموع . لقد ثبت لى بصفة قاطعة ، وبعد تجارب مرهقة طويلة ، أن الحياة لا تنتهي عند القبر ، وأن هذِه الدنيا بكل ما فيها من مصاعب ومتاعب ما هي إلا روضة أطفال ، تهيئنا لمهمة أكثر روعة واكتمالا في عالم آخر ، سوف تتاح الفرصة فيه لمن قصر في أداء مهمته \_ في هذه الدنيا \_ أن يصل ما انقطع ، ويجرب حظه مرة أخرى ، ليسدى الخير لمن حواه » ؟ ولهؤلاء الروحيين منطق لطيف كالنسيم العليل ، ينزل على الجرح العميق في النفس الحائرة الحزينة كالبلسم الشافي ، فيلتم على غير ميعاد . وقد اعتنقوا منطقهم كدين لا يقبلون فيه نقاشاً ، وهو يتلخص فى أن هناك جسداً أثيريًّا يفارق جسد الإنسان عند الوفاة ، ويتكون من مادة اسمها «الأكتوبلازم»، توصل العلماء إلى تحليلها «ميكروسكو بيدًا»، و إلى تصويرها بالأشعة تحت الحمراء « فوتوغرافيًّا وسيهائيًّا .

والروح حسب اعتقادهم خفيفة لطيفة ، مهما بلغ ثقل دم صاحبها وسماجته أثناء رحلته في العالم الفاني ، إذ يبلغ وزنها بضع عشرات من الجرامات . وهذه المادة هي التي تنشق من جسوم الوسطاء لتصول وتجول ، مخترقة الحجب ، ومتعدية حدود الفضاء والزمن ، فهي تتخطى آلاف الأميال في ثوان أو دقائق ، فتصل إلى أماكن قاصية ، فتمكن الوسيط وهو جالس أمامك من وصف منزلك ، أو الاتصال مشخص آخر في قارة بعيدة كأمريكا مثلا . وهم يفسرون إسراء البي «محمد» ، في قارة بعيدة كأمريكا مثلا . وهم يفسرون إسراء البي «محمد» ، في مختلف الكتب التي تبحت في هذا الموضوع ، بأنه من أعطم الروحيين في مختلف الكتب التي تبحت في هذا الموضوع ، بأنه من أعطم الروحيين ، اللدين وجدوا على سطح البسيطة ، منذ بدء الحليقة . . ويفحرون بهذا !

. . .

وهم يعتقدون أن الأبياء والرسل قد أغدق الله عليهم ميزتين عطيمتين : أولاهما الجلاء البصرى ، أى القدرة على الرؤية بشكل يخالف العرف ، ودون استعمال الحواس العادية ، وثانيهما الجلاء السمعى أى القدرة على إدراك التأثيرات الصوتية بما يخالف العرف ، دون تقيد بالزمان أو المكان . ويفسرون نزول الوحى على الرسل بأنه يكون نتيجة غيوبة تعتريهم - كوسطاء روحيين من الدرجة الأولى حصحبها «فسيولوجية» كتيبس الجسم مثلا ، تغادر الروح خلالها

الجسد مع بقائها متصلة به بحبل أثيرى . . وفى الوقت نفسه ، تكون روح أخرى قد هيمنت على الجسد ، فتنطقه بالإعجاز المبين ! . . ويقول المؤرخون الإسلاميون إن البي صلى الله عليه وسلم ، كان إذا زل عليه الوحى مصى فى شه غيبوبة ، وانتابته رعدة ، وتيبست منه الأطراف ، وفى خلال نوبات الغيبوبة هده ، أنطقه الله بالقرآن الكريم اللى هو الإعجاز بعينه ، والذى لو حاول الإنس والجن عجمعين أن يأتوا بمتله لعجزوا وارتدوا حاسرين ، والذى يقرأ القرآن يدرك دون إجهاد يأتوا بمتله لعجزوا وارتدوا حاسرين ، والذى يقرأ القرآن يدرك دون إجهاد ذهن أنه فوق طاقة البشر ، وأنه لا يمكن إلا أن يكون تنزيل العزيز الحكيم على لسان نبيه الكريم .

وهم يدالون على إمكان وجود الغيبوبة والوساطة بأمثلة كثيرة لا حد لها ، منها أن الوسيطة الشهيرة « مرجرى » — عقيلة الدكتور « كلاندون » أستاذ الجراحة بجامعة « هارفارد » — كتبت وهي واقعة في هذه الغيبوبة ، تسعة موضوعات مختلفة ، بتسع لغات مختلفة منها اللغة الصينية ، التي لم تكن تعرف منها حرفاً . ويذكر الدكتور « كلاندون » أن زوجته لم تكن تعرف منها حرفاً . ويذكر الدكتور « كلاندون » أن زوجته — وهي وسيطته — تكلمت في إحدى الجلسات بست لغات مختلفة ، مع أنها لم تكن تعرف غير اللغتين الإنجليزية والسويدية . وكل هذه مع أنها لم تكن تعرف غير اللغتين الإنجليزية والسويدية . وكل هذه الأمثلة تدل على استحواذ شخصيات غير منظورة على هؤلاء الوسطاء ، تنطقهم بما لا يعلمون في حياتهم الجسدية .

وهم يعتقدون أن النوم طرح لاروح، وأن الأحلام سياحات بالروح ، فالروح تغادر الجسد خلال النوم وتنضى في سياحتها ، فتجول في عالم

المادة وعالم الروح ، وينعدم لديها الزمان والمكان بالمعنى المفهوم لدينا ، وتبقى متصلة بالجسد المادى بحبل أثيرى ، يستطيل وينكمش وينتنى وينفذ من الجدران . . كما أن انسحاب الروح من الجسد – ساعات النوم – يهيئ لها الحصول على تقوية وتغذية روحيتين ، خلال استيطانها المؤقت عالم الروح .

والغريب أن هذا ينطبق مع قوله الله تعالى فى كتابه العزيز: «الله يترفى الأنفس حين موتها ، والتي لم تمت فى منامها . فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى » . أى أن النوم طرح روحى ، وقف ، والموت طرح روحى مستديم ، كما يقول أصدقا وإنا الروحيون . ومن الطريف أنهم يدلاون على صحة هذا بصور « فوتوغ رافية » ، مأخوذة بالأشعة تحت الحمراء ، تبين بجلاء ووضوح انسلاخ الروح من الجسد فى حالات الغيبوبة . وهناك أشخاص عندهم ميزة الجلاء البصرى – أى رؤية ما وراء الحجب – أسخاص عندهم من رؤية أرواح الموقى وأرواح الأحياء المطروحة .

والطرح الروحى فى عرفهم نوعان: إجبارى، وهذا يمارسه الناس كلهم عند النوم ، واختيارى ، وهذا لا يقوم به إلا الموهوبون . ويقولون إن هذه الموهبة تولد مع الشخص ، ولا توجد إلا فى أشخاص معينين ، قد يعثر عليهم بطريق المصادفة ، دون أن يكونوا على علم بأن الله قد أغدق عليهم نعمة الاتصال بالعالم الآخر :

وقد تتجسد الروح بعد طرحها ، فتشعر أهل المكان ــ الذي

وصلت إليه بوجودها ، فيرونها أحياناً ، ويسمعونها تتكلم . . وأحياناً يحسول بها وهي تلمس أجسامهم ، أو يرونها وهي تكتب أمامهم ، كتابة تبقى ظاهرة بعد انصرافها . أى أن هناك جسداً جديداً ثانياً مؤقتاً ، له نفس ميزات الجسد القديم من حيث التنكل والتكوين ، يمكن السخص العادى من رؤية الروح بعد طرحها . وروى أن سير «كارن واش » رؤى في مجلس النواب البريطاني ، بينها كان طريح الفراش في داره . وأن سير «چابرت باركر » وسير «آرثر هيتر » قله رأياه بوجهه الشاحب ، وحسمه الذي أمضه المرض ، ثم اختنى فحأة . . ويروى «باترزب » أن «اللكتور مارت ماكدونيل » قد ظهر في المجلس ، في فترة كان فيها مريضاً طريح الفراس في داره ، وقد رآه زملاؤه ب أعضاء المجلس — في يومين متتاليين ، وهو يعطى صوته !

. . .

وكنت أخيراً أقرأ مجلة إنجليزية وردت من الحارج ، فاسترعى نظرى عنوان ضخم عن انتقال المستر «ويليام باريش» ، الطبيب الروحى المشهور ، اللى يقولون إنه عالج أربعمائة ألف حالة مستعصية دون سلاح أو دواء . وذكر كاتب المقال أن وسيطتين معروفتين ، وهما «إستل روبرتس» و«كاثلين باركل» شاهدتا روحه بما حباهما الله من قدرة الجلاء البصرى – أثناء صلاة الجناز التي كان يقوم بها «موريس باربائيل» . وكانت الروح جالسة

فى كرسى بالقرب من النعش المغطى بالأزهار ، والذى ضم جسده . وكان (المين) - ولنضع الكلمة بين قوسين حتى لا يحتج علينا إخواننا الروحيون - يمدو سعيداً مرحاً ، ينظر إلى جثته من آن لآخر ، حتى إذا ما حان ميعاد حرقها وذر رمادها فى حديقة داره - حسب وصيته - انسحب وهو يبتسم ، ولوح بيديه مودعاً جسده المادى .

وكان مظهر زوجته أثناء الجناز وحرق الجثة داعياً إلى الدهش والإعجاب ، فلم تكن هناك دموع ، أو ملابس سوداء ، أو حزن ، أو شجن . . بل ابتسام ومرح ، وملابس زاهية ازدهرت بأحلى ورود الربيع . وكانت تبسم في وجه كل من يحدثها ، وكأنها في حفلة عرس ، وقد كتبت على البطاقة الملصقة بباقة الزهور ، التي وضعتها على نعشه : « عيد ميلاد سعيد في بيتك الجديد . أزهار على طول الطريق ، ا . . كما طلبت من عازف الأرغن أن يعزف القطع التي كان زوجها يحبها . وعندما عادت إلى المنزل مع أصدقائها ، مدت كان زوجها يحبها . وعندما عادت إلى المنزل مع أصدقائها ، مدت في التسرية عن ضابط لم يتمكن من ضبط عواطفه فالهمرت الدموع من عينيه ، وأخدت تربت كتفه مشجعة ، طالبة منه أن يكون من عينيه ، وأخدت تربت كتفه مشجعة ، طالبة منه أن يكون مرحاً كباتي المدعوين ، لأن ما جدث أثناء النهار مدعاة للفرح والانشراح لا للحزن والانقباض .

يحدثنا المستر «سوافر» في أحد فصول كتابه ، عن الوساطة الروحية وكيف توهب . فيقول إن هؤلاء الوسطاء الروحيين ينبتون في كل الطبقات بين كل الألوان والأجناس ، كالزهر النادر في الصحراء القاحلة . وقد يكون اكتشافهم مجرد مصادفة ، أو قد يكون مفاجأة للشخص نفسه الذي وهبه الله مقدرة الوساطة وهو لا يدري . وضرب لذلك أمثلة عدة ، لعل أمتعها ما حدث لمسز «ليليان بيلي» وقد دعيت لحضور جلسة روحية في منزل «وليم هوب» المصور وقد دعيت لحضور جلسة روحية في منزل «وليم هوب» المصور الروحي المعروف . عند هؤلاء القوم على الأقل فلاحظ الموجودون أنها راحت في غيبوبة بعد بدء الجلسة بقليل . ورأت في غيبوبها ضابطاً شاباً ، تمكن المستر «هوب» من التقاط صورة «فوتوغرافية» فد (وقد فصلنا من قبل كيف أصبح تصوير الأرواح ممكناً بالأشعة تحت الحمراء ) . ولم تلبث أن تناست ما حدث ، لأنها خشيت أن يؤدي بها التمادي في هذا الطريق إلى الجنون .

ولكن قلميها قادتاها ـ في مناسبة أخرى ـ إلى جلسة روحية ، عند الوسيطة المشهورة «هيلين دنكان». وهناك تجسدت روح الضابط وكأنه كان يتعقبها .. ورأته بوضوح وجلاء وسمعته يقول لها: «أريد أن أجعل منك وسيطتى ، فأنت موهوبة ، وأنا في أشد الحاجة اليك لتأدية رسالة هامة، ولن أتمكن من إتمامها إلا بمعاونتك». ولما وعدته بذلك ، أخبرها بأن اسمه الكابتن «وليم ووتن»، وقد قتل في الحرب العالمية الأولى ، وبأن والدته كانت بعد على إهيد الحياة ،

وأعطاها عنوانها فى أمريكا . وذهبت مسز «بيلى» ، فى اليوم التالى وراجعت السجلات فى وزارة الدفاع فتيقنت من صحة الاسم ، ثم كتبت إلى والدته فى عنوانها بأمريكا ، فوصلها رد جاف ، قالت الأم فيه إنها تفضل لو ترك ولدها دون إزعاج ، بعد أن استتهد فى سبيل الوطن . وهذا يدل حلى الأقل – على أن العنوان الذى أعطته الروح كان صحيحاً !

ومنذ ذلك الحين أصحت مسز «بيلى» من خيرة الوسطاء الذين عرفهم المؤلف . ويقول إنها كانت - ذات يوم - تنظر القطار المسافر إلى بلدة «كرو» حيث تقطن ، فرأت رجلا رث الثياب مبتلها ، جالساً على مقعد ، وبينا كان يحاول أن يفسح لها مكاناً لتجلس بجانبه ، تجلت مواهبها الروحية فيجأة ، فرأت روح سيدة تحاول إحاطة الرجل بذراعيها معزية ، مواسية . . ونطرت إليها الروح وقالت : «قول لهذا الرجل إنني جين» . فحارت مسز «بيل» وقالت : «قول لهذا الرجل إنني جين» . فحارت مسز «بيل» كيف تخاطب شخصاً غريباً لا تعرفه ، وأخيراً تشجعت وقصت عليه ما رأت ، فعجب الرجل وقال : «الواقع أن هذا الم زوجتي ، ولقد ما رأت منذ حين ! » .

ثم طلبت الروح منها أن تقول له ألا يقلق على ابنته ، لأنها سوف تسير فى طريق الشفاء ، بالرغم من شدة مرضها . فهز الرجل رأسه غير مصدق ، وأخبرها بأنه كان إذ ذاك مسافراً إلى حيث توجد ابنته ، التى أجمع الأطباء على اليأس من حالتها ، لأنها كانت

مصابة بالتدرن آارتوى « والدفتريا » معا ، والأمل ضئيل فى إنقاذها . . فأكدت له ما رأت وما سمعت ، وطلبت منه أن يتصل بها بعد أيام ، ليخبرها بما يجد . . وشدما كانت دهسها عندما جاء لزيارتها ، بعد بضعة أيام ، وأخبرها بأنه قد قيل له إن حالة الفتاة تحولت إلى الأحسن ، فى نفس الساعة التى ظهرت فيها روح زوجته فى المحطة تواسيه وتطمئنه ! . . ومنذ ذلك الحين سارت الفتاة فى طريق الشفاء بخطوات سريعة .

\* \* \*

من هذا المثل ندرك أن الوسيط شخص موهوب ، يتمتع بجلاء بصرى وجلاء سمعى ، يحملانه يرى ويسمع ما لا يمكن للشخص العادى رؤيته أو سماعه ، وأن هذه الموهبة قد تكتشف عن طريق المصادفة، وأنه لا بد لكل وسيط من روح مرشدة ، يقع اختيارها عليه لتؤدى رسالتها ، وهي وصل العالم الفاني بالعالم الثاني عن طريقه .

ويقول المؤلف إن روحاً أخبرتهم في إحدى الجلسات بأن هناك آلاف الأرواح تتحرق شوقاً للاتصال بالأهل والأحباب في عالمنا ، ولا يمنعها من هدا سوى قلة الموهوبين من الوسطاء ، ومن ثم فإن كل روح تنتظر دورها أو الفرصة المناسبة ، وضرب لذلك متلا بالطيارين الشبان الذين لقوا حتفهم في معركة بريطانيا الجوية الكبرى ، وهي المعركة التي أنقذت الإمبراطورية ، والتي كانت نقطة التحول في الحرب العالمية الأخيرة .

فقد عقدت جلسة روحية كبيرة حضرها الاورد « دودنج » ،

الذى قاد معركة بريطانيا . وكانت الوسيطة « استل روبرتس » تتكلم بلسان أربعة شان ، قدموا أنفسهم للحاضرين ، الواحد بعد الآخر . ولقد وجه أحدهم الحطاب إلى والديه ، وكانا ضمن الحاضرين فعرفا صوته تماماً . ولما سئل عن الاسم الذى كان يدلل به وهو على قيد الحياة ، ذكره دون تردد ، ثما أزال كل شك فى شخصيته . وتقدمت بعده روح أخرى ، ذكرت اسم صاحبها ، وهو «دافيد هوايت » ، الذى حيا والدته – وكانت حاضرة – وسألها عن أقاربه وهو يذكر أسماءهم واحداً بعد الآحر ، وأخبرها بأنه يتمتع الآن برفقة والله ، الذى أرسل اليها أطيب تحياته وتمنياته .

وهكذا تتابعت الحوادت المثيرة في تلك الجلسة ، لدرجة أقنعت اللورد « دودنج » ، وهو الذي لا يتأثر إلا بالوقائع الثابتة ، فكتب بتوقيعه – في بعض كبريات الصحف – عن اقتناعه التام بما رأى وسمع . ولعل أكثر ما أثر فيه ، ذلك الحديث الذي دار بين طيار ووالده ، إذ قالت الروح : « لا تتعبوا أنفسكم في البحث عن حقيقة مصيرى ، فقد انتقلت إلى هنا بعد أن تحطمت طيارتي . وأنا أعرف أنهم لم يعثروا إلا على بضع قطع من لباس الطيران ، الذي كنت ألبسه في رحلتي » فقال الوالد : « نعم يا ولدى ، وأنا أحتفظ بقطعة منها في المنزل » . فضحك الشاب وهو يقول : « أعرف هذا يا والدى ، وهذه القطعة من الولدى ، وسأحتفظ بها ما حييت » . ثم ختم التناب رسالته بقوله : والدى ، وسأحتفظ بها ما حييت » . ثم ختم التناب رسالته بقوله :

« حاول يا والدى أن تقنع والدنى بأننى لم أمت ، وأن أشد ما يؤلمنى وينغص حياتي وسعادتي في العالم الذي أنا فيه ، أن أراكما على هذه الحال من الحزن والشجن . . . وقال لست الوحيد هنا ، بل معى الملايين الذين يتلهفون على الاتصال بأحبائهم في عالمكم ، لو سنحت لهم الفرصة . حاول يا والدى أن تحصر معك والدتى في المرة القادمة ! كانت دهشة اللورد « دودنج » كبيرة عندما تكلمت روح طيار آخر اسمه «ستيڤنز » ، كان اللورد يعرفه جيداً . وكانت زوج هذا الطيار جالسة بجانب اللورد أتباء الجلسة ، فوجه كلامه أولا إلى الاورد قائلا : « هل تذكرني ؟ . . إني أرى زوجتي جالسة بجانبك » . فقال اللورد : « إنني أذكرك تماماً ، وأذكر جرأتك وشجاعتك » . ثم وجه الساب الكلام إلى زوجته ، ذاكراً تفصيلات كتيرة ليثبت لها شخصيته . وكان مما قاله · « ألا يزال ولدنا مولعاً بالكتابة على الحائط بقلمه الرصاص ؟ ٥ . . وكان هذا ـ في الواقع ـ من عادات ولدهما السيئة ، التي كثيراً ما عاقباه يسبيها .

واستمر المستر «سوافر» في سرد الأمثلة الممتعة عن الجلسات التي تحدثت فيها أرواح ضحايا الحرب الأخيرة . . وكلها مجمعة على أن الموت ليس نهاية ، بل هو بداية رحلة أكثر روعة ونقاء من الجياة المادية التي ىغبط أنفسنا عليها . . وكانت تجاربه في هذا الميدان مما أدخل العزاء على قلوب الملايين من الأرامل والثاكلات ، فشكراً له على أي حال .

ويظهر أن رابطة صداقة متينة كانت تربط المستر «سوافر» بالاورد « نور ثكليف» ، ملك الصحافة في بريطانيا : الذي مات في عام ١٩٢٧ ، فقد بدأ المؤلف أبحاثه الروحية بعد وفاة « نور ثكليف» مباشرة ، وأراد أن يثبت لنفسه وللعالم أن هذه الجذوة المتقدة لا يمكن أن تموت إلى الأبد ، وأنها لا بد واجدة أفقا بل آفاقاً واسعة ، تستأنف فيها نشاطها . ويقول « سواهر » إنه بدأ يؤمن بوجرد الروح عندما اتصل بنور ثكليف في جلسات روحية متعددة . فقد كان على علم تام بآرائه ، وطرق تعبيره الفكاهية اللاذعة أثناء المناقشات الحادة . وما كان يمكن أن تخفي عليه نبرات صوته الساحر ، التي لا تخطئها أذناه أبداً .

كذلك يقول «سوافر» إن صديقه بدأ اتصالاته بالعالم في نفس الليلة التي مات فيها ، ليشت أنه لم يختف إلى الأبد . كان ذلك في جلسة روحية عُقدت بمنزل قسيس في «سوث نوروود» ، فلم يشعر الحاضرون إلا ونور ثكليف » يعلن حضوره ، ويعد بزيارتهم من آن لآخر . وفعلا ، أعاد الكرة بعد أسبوعين ، وانتقد مقالا نشرته مجلة روحية ، إذ أشار إلى مواطن الضعف في المقال وذكر أنه منشور في العمود الثالث من الصفحة الثانية . ولاحظ الموجودون أن شخصيته كانت تتطور مع مرور الأيام ، حتى أنه – بعد عامين من موته – قال إنه قد تجرد من شخصيته القديمة ، ويعتقد أنه ولد من جديد بالرغم مما مر به من تجارب هائلة إبان حياته الدنيوية .

وقد ظل حضوره مقصوراً - في مبدأ الأمر - على حلقة ١ سوث

نوروود » هذه ، مم أخذ بعد ذلك يتردد على حلقة روحية كان يحضرها المستر سوافر ، فيشبعه بنكاته اللاذعة ، وتعليقاته التى كان يتميز بها في حديته الدفيرى ، وقد قال له مرة إنه يشرف بروحه على اجتماعات مجلس إدارة صحيفة « الديلي هرالد» ! . . وصاح مرة بأعلى صوته ، عندما سمع كلاماً لم يعجبه : « أنتم مخطئون ، أنتم مخطئون ! . . » ولكن أحداً لم يسمع صوته ، بالرغم من أنه كان يراهم ويسمعهم يتكلمون ، فاضطر في آخر الأمر إلى الانسحاب في يأس وقنوط .

وكان من أصدقاء المؤلف أيضاً السير «هنرى سيجريف» بطل سباق الزوارق البخارية العالمي ، الذي كان معبود الأمة الإنجايزية جمعاء ، والذي قضى نحبه في محاولته الآخيرة لتجاوز الرقم القياسي . . وكان هذا البطل صديقاً حميماً للمؤلف ، وكثيراً ما زاره في منزله ليأتنس به ، وليحدثه في فلسفة الروحيات . ويقص المؤلف في خطاب أرسله إلى الليدي «سيجريف» – بعد وفاة زوجها بأيام – تفاصيل أولى محاولات السير «هنري» للاتصال به ، فكتب إليها قائلا: «لقد عدت أنا وزوجتي إلى مسكننا في المساء ، بعد أن شاهدنا على ستار «سيما البلازا» عرضاً سيمائياً مروعاً لسباق زوجك الأخير :: وكان الحدم قد انصرفوا ، وايس بالمسكن أحد غيرنا ، والأبواب والنوافل محكمة الإغلاق. ورأينا أن نتناول عشاءنا في المطبخ ما دمنا وحيدين ، وقبل ذهابنا إليه ، تركنا صحيفة «السنداي اكسيريس» في غرفة الجلوش، وكان بها مقال كتبه السير «هنري» قبل انتقاله . وكان نور الغرفة

هضاء ، وهذا ما أجزم به دون أى شك .. وكذلك كان نورغرفة النوم :
و بعد أن تناولها العساء ، كانت دهشتنا عظيمة ، إذ وجدنا غرفة النوم مطلمة ، فحاولها إضاءتها ، ولكن الزر الكهربائي أبي أن يعمل ، فضعطت زوحتي زرّا آخر أضاء مصباحاً في ركن آحر من الغرفة ، أمكنا على ضوثه أن نرى أن « لمبة » المصباح الأولى قد أريلت من مكانها ، ووضعت في الموقد .. ولو أنها كانت قد سقطت من تلقاء ذاتها ، لوقعت على الأرض بعيداً جدّا عن الموقد ، ولتكسرت ألف قطعة . . أما نقلها من مكانها في المصاح إلى الموقد ، فلا يمكن أن يتم إلا روساطة يد بشرية . ثم ازدادت دهشتنا عندما وجدنا الصحيفة التي تركناها في غرفة الجلوس – ملقاة على السرير ، فأخذناها إلى مكانها الأول . . وغفلنا عنها لحطة ، تناقشنا حلالها في هذه المظاهرة العجيمة . . وعند رجوعنا إلى غرفة النوم ، وجدنا الصحيفة على الفراس للمرة الثانية . .

ولست أملك أن أتسرع فى الحكم على ما شاهدته وزوجتى ، فى تلك الليلة ، وقد كنت على يقين من عدم وجود شخص خلافنا بالمنزل ، ومن أن أبواب المسكن ونوافذه كانت مغلقة. ولكن هناك إحساساً داخلينًا يجعلنى أشعر بأن كل ما شاهدناه كان مجرد محاولة من زوجك العزيز ، ليشعرنا بوجوده بجانبنا ، وإن افتقادنا إياه لا يعدو فراق الجسد! ويتابع « سوافر » القصة فى كتابه ، قائلا :

وكانت أول مقابلة بينه وبين زوجته مشوشة لأن العاطفة غلبت عليهما ، فلم يكن النجاح كاملا ، لهذا أخذها (الزوجة) «موريس باربانيل » إلى حلقة «رد كلاود» الروحية ، دات الصوت المباشر، وهناك تحدثت إلى زوجها في وضوح تام ، وصار «سيجريف» يتردد ــ كل أسبوعين ــ على نفس الحلقة ، ليتحدث إلى زوجته . وقد حضر اللورد ۵ كوتنهام ۵ – صديق سيجريف – الحميم إحدى الجلسات ، فأكد أن الصوب صوته ، والكلام كلامه ، وكأن السير « هنری » يحضر أحياناً إلى حلقاتنا الروحية . ويتحدث إلينا . . وفى إحدى الجلسات ، سمح لنا بالتقاط صورة له . . وفي جلسة أخرى ، وضع حول إصبع زوجته حاتما صنعت الححارة النفيسة التي تزينه في العالم الآخر!! وفي جلسة ثالتة ، وضع على حجر زوجته وردة حمراء ، عليها قطرات الندى ، مع أن الوقت كان صيفاً ، وكانت الغرفة مغلقة تماماً على ما فيها مدة ساعتين قبل الجلسة ، حتى الله يسمح بدخول هواء أو إنسان ، فمن أين يمكن أن تأتى هذه الوردة المبللة بندى الربيع ، إلا من عالم آخر غير العالم اللى يعيش فيه الموجودون في غرفة التحضير ١٢

. . .

ويتحدث المستر سوافر عن صديقه « وليام باريش » ، فيقول عنه إنه أكبر معالج روحى ظهر على وجه الأرض . وقد تعرف إليه قبل اثنتى عشرة سنة من نشر كتابه ، عالج خلالها ما لا يقل عن

أربعمائة ألف حالة مستمصية ، بعضها في جهات نائية كالصين واليابان وسيام وآلاسكا وفنزويلا . ولقد كان « باريش » – قبل اكتشاف مواهبه الروحية – موظفاً بالسكة الحديدية بإنجائرا ، ولم يكن يؤمن بالروحيات بل كان من أكبر المشككين في صحة ما يروى عن عجائبها ومعجزاتها . وقد نكب في زوجته الأولى التي ماتت بالسرطان . تم أصيبت زوجته الثانية بنفس المرض ، وقرر الأطباء أن وفاتها مرتقبة حلال ستة أشهر .

وفي ذات مساء ، ألحت عليه روجته ، تلمساً منها لبصيص أمل في يأسها ، أن يصحبها إلى اجتماع روحى دعيت إليه فنزل عند إرادتها إرضاء لخاطرها . ولما أطفئت الأنوار ، وراح الوسيط في غيبوبته ، وتقمصت الروح المهيمنة على الحلقة ، لم يشعر «باريش» إلا والروح تناديه ، وتقول له : «إنك وجدت في هذا العالم لتكون معالجاً روحياً، وستعالج زوجتك حسب الإرشادات التي تمليها عليك! . . » وكانت الروح لطبيب مات من عهد بعيد ، فأعطت «باريش» التعليات بدقة . ونفذها هو الآخر كما أوحيت إليه : من صلوات معينة ، ولس باليا، ين بطريقة خاصة .

وبعد تسعة أشهر حدثت المعجزة . . شفيت زوجته من السرطان وأصبحت مساعدته الأولى فى رسالته الجليلة . وكان قد عاهد نفسه \_ إذا شفيت زوجته — على تكريس بقية حياته للعلاج الروحى ، فلما تحقق الأمل أوفى بالعهد، فكان يعالج المرضى فى بيته ، أو يذهب إليهم

في المستشفيات. أو في منازلهم ، دون أن يتقاضى عن كل هذا مليا واحداً. ولما ضاق به المنزل ، أوحى إليه أن ينتقل إلى بقعة معينة حدد منها له الروح المسيطرة عليه . فلما ذهب لمعاينتها ، وجد أنها من أملاك المستر «هوربليشا» وزير الحربية البريطاني إذ داك ، ولم تكن معروضة للبيع ، ولكن المستر «سوافر» توسط له عند الوزير ، فتنازل له عن قطعة الأرض عن طيب خاطر ، لما علم بالغرض الذي من أجله ستشيد المصحة .

وأخذ المرضى يترددون عليه من جميع بقاع العالم. ويؤكد المستر «سوافر» أن المعجزات كانت تتوالى فى سرعة عجيبة ، وقد شنى على يديه كتير من البؤساء التعساء . وكتيراً ما أحال إليه الأطباء ما كان يصادفهم من حالات مستعصية فشل فيها طبهم . كان كل ما يفعله هذا الرجل ، هو أن يصلى صلاة خاصة ، ثم يسلم نفسه الروح العليا ، ويروح فى غيبوبة يضع أتناءها يده على المرصى ، واحداً بعد الآخر . ويقول المستر «سوافر» إن معجزات يسوع عليه السلام ، كانت تتكرر يومياً فى المصحة ! .. بل امتدت مقدرته إلى علاج مرضى على مثات الأميال أو آلافها من مكانه . إذ أوتى موهبة المقدرة على طرح روحه ، ليصل جسده الأثيرى إلى أى بقعة على سطح الأرض . .

كان ــ بعد أن يقوم بواجبه ــ يفيق فيعطيك وصفاً دقيقاً لغرفة المريض ، والبيئة التي يعيش فيها ، بتفصيل لا يدع مجالا للشك

فى أنه عاش فيهما برهة من الزمن . وكان لبعض المرضى البعيدين موهبة الجلاء البصرى فكانوا يشاهدون جسمه الأثيرى وهو يقوم بعلاجهم ، وقد وصفوه وصفاً دقيقاً . وقد قال «سيلفربيرش» وهو صاحب أكبر روح مرشدة فى عالم الروحيات ، اعتادت أن تهيمن على كثير من الجلسات الروحية – فى إحدى الجلسات : إن «باريش» أعظم معالج روحى وجد منذ بدء الجليقة . فسأله كاهن صديق ، كان حاضراً الجلسة : « وأكبر من يسوع أيضاً ؟ » . . فقالت كان حاضراً الجلسة : « وأكبر من يسوع أيضاً ؟ » . . فقالت الروح : « هل تظن يا ولدى أن العالم لم يتقدم منذ تلك الأيام الغابرة ؟ . . إن الإشعاعات الروحية التي نرسلها خلال جسمه ، تكفى لقتل أى شخص آخر . . وعلى هذه القوة الخارقة تتوقف نتائجه العظيمة ! »

ولقد توفى هذا الطبيب الروحى أخيراً ، ويذكر القارئ التفاصيل التي سردتها في بداية الحديث عن حفلة جنازه ، وكيف أن وسيطتين معروفتين شاهدتا روحه أثناء الصلاة جالسة بجوار النعش . . ووصفتا مسلك زوجته المرح أثناء الحفلة وبعدها : . ولقد عادت روحه أخيراً — في جلسات روحية عديدة — واعدة بإتمام الرسالة التي بدأتها أثناء الحياة المادية ، وهي تخفيف آلام المرضى والتعساء !

ويمضى مؤلف الكتاب فى سرد النادرة تلو النادرة ، والقصة تلو القصة ، مدللا بالبراهين الدامغة على أن ما يقوله هو الحيق ، وأنه لا شك فى النهاية السعيدة للقضية ، يوم تعلو كلمة الروحية وتصبيح واقعة يأتى ذكرها على الألسنة بنفس البساطة التى تتداول بها عجائب الزمن الأخير . . كالراديو واللاسلكى والذرة وخلافها :

واسترعت انتباهى قصة «شارلس بنيت » ، الكاتب المسرحى المعروف . يقول المؤلف إن خطاباً وصله من الكاتب ، عقب انتحار شقيقه فى ظروف غامضة. وقد جاء فى الخطاب ما يلى: «أنت تعلم أنى فى حالة نفسية مروعة . لقد سنق أخى نفسه ليلة الأمس ، وكأنى بعد هذا الحادث المروع ، أشعر بأن العالم قد انتهى بالنسبة لى ، وقد أصمد للصدمة لأننى رجل ، ولكن كان الله فى عون والدتى . . إنها تكاد تجن ، وأريد منك أن تعمل شيئاً فى سبيل تهدئة روعها . أنا أعلم أنك مغرم بالدراسات الروحية ، عليم بخفاياها ، فهلا فعلت شيئاً في يعين والدتى فى معنها القاتلة ؟ . . سأتصل بك تليفونياً فى الساعة الخامسة مساء ، لأحدد معك ميعاداً لمقابلتك » .

وعندما تقابلا ، قص «بنيت » على المؤلف تفاصيل الحادث . . وكان يتلخص فى أن الآخ المنتحر دخل الحمام ليغتسل ، وكان على أحسن حال من المرح والصحة ، ولكنه شنق نفسه بعد قليل ، دون ما سبب أو دافع ظاهر ! . . واستمع المستر «سوافر » إلى القصة ثم قال : «سنعقد هنا جلسة روحية بعد قليل ، ويمكنك الانتظار لحضورها ، إذا أردت » : وبعد ساعة ، كان الوسيط «نوبل جاكين » قد مضى فى غيروبته ، وأدار دفة الحلقة بإرشاد روح

ناظر مدرسة اسكتلندى اسمه «ماكدونالد» ، ما لت أن تحدثت الروح بلهجة اسكتلندية ، على لسان الوسيط قائلة : «أشعر بوجود شخص قلق حزين بينكم يا سادة » ثم وجهت كلامها إلى «بنيت » منبثة إياه بأنها تدرك مقدار حرنه ووالدته بسبب فقد أخيه ، وطلب منه أن يؤكد لوالدته أن ابنها ليس مسئولا عما حدث له فى تلك اللهة !

ثم قصت الروح عليه قصة كانت أغرب ما سممه المؤلف طوال اشتغاله بالمسائل الروحية ، إذ قال : إن جريمة وقعت على يدى أحد أبناء أسرة «بنيت» قبل أجيال عديدة ، وأن من الممكن التثبت من هذا بالرجوع إلى تاريخ العائلة . ومنذ وقعت الجريمة ، وروح القتيل تحوم حول أسرة «بنيت» لتنتهز أول فرصة للانتقام! . واستمر الوسيط في حديثه قائلا : «ولما دخل أخوك الحمام في تلك الليلة ، كان الدولاب الذي في الحمام مفتوحاً . فلما شرع في تعليق ملابسه فيه ، انهزت الروح فرصة النور الخافت وعملت عملها في نفسية أخيك ، حتى زينت له شنق نفسه في نفس الدولاب ، دون أن يدرك أو يعي ما كان مقدماً عليه . ولم لوالدتك كل هذا ، عسى أن تبعث هذه التفاصيل السلوى إلى قلبها . قل لوالدتك كل هذا ، عسى أن تبعث هذه التفاصيل السلوى إلى قلبها . هذه تعرفنا على هذه الروح ، وأمسكناها فوضعناها حيث يأمن الجميع شرها ، فلا خوف عليكم منها بعد الآن ! » .

واستطردت الروح الَّتي تقمصت الوسيط تقول : ٥ يبدو أنكم

لا تصدقون ما أقول . هل تريدون الدليل على صحة قولى ؟ وسأدق سآتى إلى منزلكم فى الساعة الثانية بعد منتصف هذه الليلة ، وسأدق على الحائط مرتين هكذا ! » (ثم دق بيده على الكرسى مرتين) ت ويقول « بنيت » إنه بتى مستيقطاً فى منزله حتى الساعة المحددة .. وكانت والدته معه ، وقد تعمد ألا يخبرها بما حصل فى الجلسة وما قالته له الروح عن طريق الوسيط ، لأنه لم يكن موقناً من صحة ما قيل له ، فلم يشأ أن يزعج السيدة العجوز دون مسوغ . وفى تمام الساعة الثانية سمع دقداً على حائط الغرفة ، وقد سمعته والدته أيضاً ، وعجبت له ، وتساءلت عن سببه ، فطمأنها . . ولكنه لم يشأ أن يقص عليها حقيقة التفاصيل إلا فى اليوم التالى .

حدث هذا عام ۱۹۲۸ . وفی عام ۱۹۶۶ کان المؤلف سائراً فی شارع «شارنج کروس» بلندن ، فسمع شخصاً ینادیه باسمه ، فلما التفت نحوه ، وجده «شارلس بنیت» ، وکان عائداً لتوه ،ن «هولیوود» ، بعد رحلة فنیة ناجحة ، وبادره «بنیت» بقوله : یسرنی أن تکون أول صدیق أصادفه بعد عودتی . هل تذکر یا سوافر تلک اللیلة التی قضیتها فی مسکنك عقب وفاة أخی ؟ . . إنی أتساعل أحیاناً ، أکان ما رأیته وسمعته حقیقة أو حلماً ؟» . . فأجابه سوافر : «بل کان حقیقة ، ولقد کتبته مفصلا فی مذکراتی » .

\* \* \*

ويروى لنا المؤلف في أحد فصول كتابه ، حديثاً جرى بينه وبين

« برناردشو » ، يبدأه بالسؤال الآتي : « هل كونت فكرة صحيحة ، عما ينتظرك بعد الموت ؟ ٥ . . فأجاب «شو » ، في صراحة وبساطة : لا كل ما أعرفه أنى بعد الموت أذهب إلى غير رجعة ، فلست أعتقد فى خاود الروح ، ولا أظن هناك عاقلا يمكنه قبول مثل هذه الفكرة ، أو هضم الأسس التي بنيت عليها .. إن خاود شخص مثل « برناردشو » يبدو مزعجاً ، مروعاً مخيفاً . وإنى لأهب خسة جنيهات لمن يطلق رصاصة ويريخني من نفسي ، ويريح العالم مني . . إن جسمي الذي تراه الآن ، ما هو إلا خليط من الكربون والبوتاس ويعض المواد الكيمياوية الأخرى ، تسبب بتفاعلها قوة الاندفاع التي نسميها الحياة، وسيأتى اليوم الذى تقف فيه الآلة فجأة ، وينتهى كل شيء . . يفني الأشخاص والدنيا باقية .. نموت نحن ، ويعقبنا آخرون يتولون إدارة عجلة الحياة الدائمة ، ويعيشون كما عشنا ، ثم يذهبون ويأتى غيرهم ، وهكذا . . وقد أسمح لك بأن تعتقد أن روحاً معينة تقمصتني وقضت معى كل عمرى ، لتنتقل بعدها إلى جسم آخر ، وهكذا . : ولكن ليس معنى هذا خلود الشخص نفسه بعد الفناء . . وليكن في علمك أنى أتحدث في موضوع لا أفقه فيه شيئاً ! »..

وجرهما الحديث إلى موضوع مفارقة الروح للجسد بعد الموت ، فقال سوافر : إن الروحيين يعلمون من رسالات وصلت إليهم من عالم الروح ، أن روح الإنسان لا تفارق جسده تماماً إلا بعد الموت ببضعة أيام . وهم لذلك يصممون على ألا تحرق الجئة أو تدفن إلا بعد

الموت بأيام » . . وأضاف سوافر قائلا : « إننى على يقين من أنك ستحضر ، بعد أسبوع من وفاتك ، إلى حلقتى الروحية ، وتقول : أنا برنارد شو ، أنبى العالم بأننى لم أمت . . فأجابه شو فى سخرية : هلا جربت خداع غيرى قبل الآن ؟ » . . فقال المؤلف : « أبداً ! . . أنت تعلم أننى صحنى وغير أمين ، تعقب قضية خلود الروح ، فلما تيقن منها نشر أمرها على الملأ . . ما رأيك فى أننى رأيت أخت زوجتى تمشى أمامى فى إحدى الجلسات الروحية ، بشعرها الطويل زوجتى تمشى أمامى فى إحدى الجلسات الروحية ، بشعرها الطويل المسترسل على ظهرها ؟ » . وعند ذاك قال شو : « هذا لا يثبت لى أكثر من أنك إنما رأيت أخت زوجتك لمقدرة بصرية وهبت إياها ، تمكنك من رؤية أرواح الموتى » . ويعلق المؤلف على هذا الجواب فى سخرية لاذعة ، قائلا : « من المؤسف أن كاتباً عظيماً مثل برنارد شو ، لا يعرف أن الجلاء البصرى ذوع من الوساطة » !

\* \* \*

ويمضى المؤلف فى سرد ما يمتع نفس القارئ العادى ، وما يثير رغبة البحث والاستقصاء فى الباحث المدقق ، ويغرى بغزو هذا الميدان الشائك الذى يضل فى أرجائه الفسيحة أمثالنا .. وياليتنا نوالى ضغطنا عليه ، حتى ينجلى السر الأكبر ، أو نقتنع بأن الروح سر فوق طاقة البشر : « ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى ، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا » . . صدق الله العظيم .

طالما تساءلت عن الحلقة المفقودة بين النوم والموت . . وحدت أنني عُبُرت في مكتبتي على كتاب عن الطرح الروحي ، من تأليف « مولدن وكارنجتون » . ولم أكن قد شعرت بميل إلى هذا الكتاب في بادئ الأمر ، فتركته على مكتبي حوالى تبهرين ، دون أن أمسه . . فلما جاشت في نفسى هذه الذكريات ، أمسكت به في تثاقل ، وحملته حملا إلى السيارة ، لأحاول أن أتصفحه وأنا جالس في مقعدي، لا رقيب على" سوى السائق وعابري السبيل .. راجعت فهرس الكتاب بسرعة آلية ، حتى وقفت عند كلمة «النوم» ، فقلت لنفسى : لا ترى ماذا يقول هؤلاء الروحيون عن هذه الظاهرة الطبيعية من حياتنا اليومية ؟ ٣. فوجدت اعتقاداً راسحاً بأن الروح تغادر الجسم أثناء النوم ، وتبقى متصلة به بحبل أثيرى يسنطيل وينكمش حسب مقتضيات الرحلة التي تسبح الروح فيها في عالم المادة والروح ، فترى من الأحداث ما نسميه بالأحلام : . ويحدث هذا الطرح الروحي أيضاً خلال الغيبوبة الوساطية ، أو السات العميق الذي ينتج عن مخدر كالكلوروفورم ، أو خلال ما يسمى «تعليق الحيوية » عندما يدفن فقراء الهنود أنفسهم أياماً أو أسابيع ، ثم يعودون ليقظة الحياة . . ويصف المؤلفان بعض عجائب هذه الظاهرة الأخيرة ، فيقولان إن أحد فقراء المصريين ، ويدعى «حامد بك» أبدى في هذا الميدان مهارة عجيبة ، إذ بقى مدفوناً مدة ساعة في مدينة « اتلانتا » بالولايات المتحدة ، وثلات ساعات فى « نيوجرسى» وسبع ساعات فى « سان دييجو » . والغريب فى حالالته أن التراب أهيل على جسده فى حفرة عميقة ، دون أن يوضع فى تابوت مغلق ، كما يفعل فقراء الهنود وغيرهم . وذكرا مثلا آخر لفقير هندى ظل مدفوناً ، فى قبر محكم الإغلاق ، مدة ثلاثين يوماً بالتمام ، بعد وضعه فى صندوق أحكم إقفاله تحت رقابة لجنة محايدة مس كبار موظفى المنطقة .

والفرق بين كل هذه الحالات والموت الحقيقى ، هو بقاء الحبل الأثيرى سليماً ، ويصل الروح المطروحة بالجسد المادى . فإذا أفلت هذا الحمل من الجسد ، حدب الطرح الروحى الدائم . . أى الموت . أما النوم فهو طرح مؤقت للروح ، وما الأحلام إلا سياحات للروح في عالم المادة والروح ، فترى المنظور وغير المنظور ، وتقابل الأحياء والأموات على حد سواء وهذا الاستيطان المؤقت في عالم الروح يهي لأرواحا فرصة الحصول على تغذية وتقوية روحيتين ، لا تلبثان أن تنعكسا على الجسم عامة ، فيصحو الإنسان من نومه منتعشاً ، تجدد النشاط . وما هذا الحمل الأثيرى الذي يفرق بين الحياة والموت ، ؟

یجزم الروحیون أن الروح تفارق الجسد فی حالات النوم والغیبوبة ولکنها تظل مرتبطة به بحبل أثیری مطاط ، یطول ویقصر ، ویخترق الححب والحواجز والجدران مع الروح اهائمة . ویقولون إن هذا الحبل یبدأ فی مکان حیوی نی المخ المادی! ، حیث تحتمع کل المراکز الحیویة

التي تسيطر على القلب والتنفس ، وينتهي في نفس المكان المقابل من الجسد الأثيري . فإذا كان شخص مستلقياً على طهره ووجهه إلى أعلى برز الحبل الأثيري من الجبهة ، لينهي في مؤخرة الرأس من الجسم الأتيري . وتكون الروح في مبدأ الأمر موازية ... في اتجاهها ... للجسم المادى ، ثم تتخذ بالتدريج وضعاً عموديًّا، قبل أن تبدأ سياحتها في عالم الروح . وعند الاستيقاظ، نتيجة ضجة أو انفعال شديدين ، تعود ثانية إلى وضعها الأفتى ، ثم تقترب من الجسم ، بينما يقصر حبل الاتصال ويغيب في الجسد مرة أخرى ! . . ويقول أحد المؤلفين ـــ وهو « مولدن » الذي أوتى القدرة على النوم الاختياري ـــ إنه جرب هذه الظاهرة في نفسه ، فشعر أولا برأسه ينتني حتى لامست ذقنه صدره ، ثم راح جسمه في استرخاء النوم ، بينا صعدت روحه الأثيرية تدريجيًّا نحوْ سقف الغرفة . . وكان يشعر بما يشبه نبضات القلب عند مؤخرة رأسه ، مما أثبت له أن الحبل الأثيرى يبدأ هناك . . وما لبث جسمه الأثيري أن تحول تدريجينًا من الوضع الأفني إلى الوضع العمودي، وعندما أراد إنهاء التجربة ، أخذت الروح تعود تدريجيرًا إلى الوضع الأفتى ، ثم تقمصت الجسم مرة ثانية .

وهو يصف التفاصيل بدقة الموقن من أنه رأى شيئاً مجسوساً ملموساً ، ولا تشعر وأنت تقرأ السطور أو ما بينها ، بأن فى الأمر ابتداءاً أو خيالا ا

\* \* \*

ويقول المؤلفان إنه متى انقطع الحبل الأثيرى ، فلا أمل مطلقاً في عودة النائم إلى الحياة . ويقولان إن معجزات «يسوع » عليه السلام في إحياء الموتى لا يمكن تفسيرها — على ضوء العاوم الروحية — إلا إذا افترضنا أن الذين بعثوا إلى الحياة لم يكونوا موتى وإنما كانوا في غيبوبة شديدة ، وضربا لذلك متلا معجزة المسيح — عليه السلام — في إحياء صديقه «لازارس» ، فإن «يسوع» بوصفه وسيطاً روحياً من الدرجة الأولى — قادر على أن يرى غير المنظور ، لما كان له من ميزة الجلاء البصرى — أدرك أن «لازارس» لم يكن ميناً ، إذ قال عليه السلام «إن لازارس لم يمت ، إنه نائم وسأذهب إليه وأحاول إيقاظه» . «إن لازارس لم يمت ، إنه نائم وسأذهب إليه وأحاول إيقاظه» . ثم ذهب إلى المقر ، وأمر يإزالة الحجارة ، أثم نادى قائلا: «قم يالازارس» فهب الأخير من نومه ، وتقدم إلى «يسوع» . . أى أن المسيح عليه السلام ، قرر وهو يتقدم نحو القبر أن صديقه نائم فقط ، وليس بميت .

وضرب المؤلفان مثلا آخر من معجزات المسيح ، وهو نفخ الحياة في ابنة الحاكم الميتة ، فإنه دخل بيت الحاكم بين أصوات العويل والنحيب، حتى إذا اقترب من فراش الميتة ، نظر إلى من حولها ، وقال: « إن الفتاة ليست ميتة . . لماذا تبكون إذن ؟ » . . ثم أمر بإخراج جميع من كافوا بالغرفة ، إلا والدة الفتاة ووالدها ، وأمسك بيد الفتاة ، وصاح فيها قائلا : « قومى يا فتاة ، قومى » . . فوقفت الفتاة لتوها ، ومشت إلى خارج الغرفة .

ويقول المؤلفان إن المسيح أقر فى هذين المثلين بأن الشخص لم يكن ميناً ، بل كان نائماً فقط ، وإلا لتكررت المعجزة فى مئات أو الاف من الحالات الأخرى، ولكنها لم تحدت إلا فى حالتين أو ثلاث . ويخرج المؤلفان من هذا القول بأن عودة الروح إلى جسم الميت شىء مستحيل ، ما دام الحبل الأثيرى قد انقطع . . إذ عندها ينطلق الجسم الأثيرى – أى الروح – ويترك الجسد المادى بكل دنسه وموبقاته . الأثيرى – أى الروح حودائم . أما النوم فطرح روحى مؤقت ، فالموت عبارة عن طرح روحى دائم . أما النوم فطرح روحى مؤقت ، نكون الروح خلاله متصلة بالحبل الأثيرى ، فتصول وتجول وتتمتع بالاتصال بأرواح الموتى السابقين ، والأحياء المعاصرين . وهذا منطق معقول ، يتمشى مع قول الله تعالى : « الله يتوفى الأنفس حين موتها التى لم تمت فى منامها ، فيمسك التى قضى عليها الموت ، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى » . . صدة الله العظيم .

\* \* \*

والواقع أن السر الإلهى قد شعل الأذهان من قديم الزمان. ولقد كشف ابن آدم من أسرار الطبيعة ما كشف والله أعلم بما أخنى ، ولعله أكثر وأعظم ولكن عبقريته وقفت جامدة عند أسوار الحقيقة اكبرى ، التى لايعلم سرها إلا الله . ولقد حاول الباحثون و في مختلف الأزمان و أن يكشفوا عن عالم ما بعد الموت . وقد عثرت صدفة على كتاب للإمام « عبد الرحيم بن أحمد القاضى » ، عنوانه « دقائق الأخبار في ذكر الجنة والنار » ، استعرض فيه معتقدات الأولين بتفصيل الذى

يوقن من صحة ما يسرد مع أن معظمه لا يعدو أن يكون تخمين الحائر الذي بود أن يفتح المغاليق، ليرى ما وراءها من أسرار هائلة. وهو يروى عن السيدة عائشة رضى الله عنها ، أنها قالت :

ه كنت قاعدة متر بعة في البيت ، إذ دخل رسول الله عليه السلام ، فسلم على ": فأردت أن أقوم كما كانت هي عادتي عبد دخوله ، فقال عليه السلام: اقعدى مكانك ، ماكان لك أن تقوى يا أم المؤهنين! قالت : فقعد رسول الله إصلى الله عليه وسلم ، فوضع رأسه على حجرى ، فنام مستلقياً على قفاه ، فجعلت أطلب شيبة في لحيته ، فرأيت بها تسع عشرة شعرة بيضاء، ففكرت في نفسى ، فقلت إنه ليخرج من الدنيا قبلي ، فتبقى الأمة بلا نبى ، فبكيت حتى سال دمم عيني على خدى ، وتقاطر منه على وجهه ، فانتبه من نومه ، فقال عايه السلام : « ما الذي أبكاك يا أم المؤمنين ؟ » . فقصصت عليه القصة ، ثم قال عليه السلام : ﴿أَى ِحَالُ أَشْدَ عَلَى المَيْتَ ؟ .. ﴾ نقات : قل يا رسول الله فقال عليه السلام : « بل قولى أنت » . . . فقات : لا يكون أشد حالة على الميت من إوقت خروجه من داره ، يحزن أولاده خلفه ، يقولون وا والداه، وا أماه، ويقول الوالد: يا ابناه !.... فقال عليه السلام : هذا شديد ، فما أشد منه ٢ .... قلت : لا تكون حالة أشد على الميت من حين يوضع فى لحده ، ويغشى التراب عليه ، ويرجع عنه أقرباؤه ويسلمونه إلى الله تعالى مع فعله ، فيأتيه منكر ونكير فى قبره ... فقال : يا أم المؤمنين ، ١٠ أشد منه على الميت . . . . قالت : قلت الله ورسوله

أعلم ... قال عليه السلام : « يا عائشة ، إن أشد حالة على الميت ، حين يدخل عليه الغاسل في داره ليغسله فيخرج حاتم السباب من أصابعه ، وينزع قميص العرس من بدنه ، وينزع عمامة المتنايخ والفقهاء عن رأسه ، فعند ذلك تنادى روحه ، حين تراه عريان بصوت يسمعه كل الخلائق إلا الثقلين ، تقول : يا غسال ، أسألك بالله أن تنزع ثيابى برفق ، فإنى الساعة قد استرحت من مجاذبة ملك الموت » . . . وإذا صب عليه الماء ، صاحت الروح كذلك : « يا غسال بالله لا تصبّ ماءك حارًّا ، ولا تجعل ماءك بارداً ، فإن حسدى محترق من نزع الروح ! . . . » فإذا غسلوه تقول الروح · « بالله يا غسال ، لا تمسني قويتًا ، فإن جسدى مجروح بخروج الروح 1 » .. فإذا فرع من غسله ، ووضع في كفنه ، وشد موضع قدميه ، ناداه : « بالله ياغسال لا تشد كفن رأسي حَتى أرى وجوه أهلي وأولادي وأقربائي ، فإن هذا آخر رؤيتي لهم ، فأنا اليوم أفارقهم ولا آراهم إلى يوم القيامة » . . . فإذا خرج الميت من الدار ، نادى : « بالله يا جماعتي ، لا تعجلوا بي حتى أودع داري وأهلي وأقربائي ومالي » . . . ثم ينادي : « بالله يا جماعتي ، تركت امرأتي أرملة فعليكم ألا تؤذوها . . وأولادي يبماء فعليكم ألا تؤدوهم فإنى اليوم أخرج من دارى ولا أرجع اليهم أبداً ، . . . وإذا وضع على الحنازة يقول : « بالله يا جماعتي ، لا تعجلوا بي حتى أسمع صوت أهلي وأولادى وأقربائى ، فإنى اليوم ، أفارقهم إلى يوم القيامة » . . . فإذا

حمل على الجنازة ، وخطوا بها ثلاث خطوات ، ينادى بصوت يسمعه كل شيء إلا التقلين ، وتقول الروح : يا أحبائى ويا إخوانى ويا أولادى لا تغرّنكم الدنيا كما غرتنى ، ولا ياءبن بكم الزماد كما امب بى ، واعتبروا بى فإنى خلفت ما جمعت لورثتى ، ولم يحماوا من خطاياى شيئاً ، وعلى الدنيا يحاسنى الله تعالى ، وأنتم تستمتعون بها ! » .

. . .

ويروى المؤلف إأيضاً ... يروى إحدى أساطير الأواين ، عن خروج الروح من الجسد فيقول :

إذا خرجت الروح: «يارب!... اثلن لم أن أنظر إلى الجسد اللى كنت فيه » . الروح: «يارب!... اثلن لم أن أنظر إلى الجسد اللى كنت فيه » . فيأذ لها ، فتجيء إلى القبر ، وتنظر من بعد ، فترى الماء قد سال من منخريه وقه ، فتبكى بكاء طويلا ، وتقول : «يا جسدى ، هذا منزل الوحشة والبلاء والغم والحزن والندامة » . . ثم ترجع . فإذا مضى خسة أيام ، تأتى إلى القبر فتجد الله قد سال من فمه ، والقيح والصديد من أذنيه ، فتبكى بكاء طويلا ، ثم تقول : «يا جسدى ، هذا منزل الهم والغم والدود والعقارب ، الآن يأكل الدود لحمك ، ويمزق جلدك » . . فإذا مضت سبعة أيام ، تأتى إلى القبر ، فتجد الدود ينهشه ثم ترجع . فإذا مضت سبعة أيام ، تأتى إلى القبر ، فتجد الدود ينهشه أشبكى بكاء طويلا ، ثم تقول : «أين أولادك وأقار بك وإخوانك فهشاً فتبكى بكاء طويلا ، ثم تقول : «أين أولادك وأقار بك وإخوانك اليوم ، يبكون على وعليك إلى يوم القيامة ؟ » .

وروى عن أبى هريرة رضى الله عنه ، أنه قال : ﴿ إِذَا مَاتَ الرَجِلَ

المؤمن ، تدور روحه حول داره شهراً . فإذا تم الشهر ، جاءت إلى قبره فندور حوله سنة ، فإذا تمت ، رُفعت إلى يوم القيامة » ، وعن ابن عباس رضى الله عنهما : « إدا كان يوم العيد ، ويوم العشر ، ويوم الجمعة الأولى من شهر رجب ، ولياة النصف من شعبان ولياة الجمعة ، تخرج الأموات من قبورهم ، ويقهون على أبواب بيوتهم ، ويقولون : ترحموا علينا في هذه الليلة بصدقة ، ولو بلقمة من خبز ، فإنا محتاجون اليها ! فإن لم يجدوا شيئاً يرجعون بالحسرة » .

وهو يروى على لسان النبي محمد ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال :

«إذا خرج الروح من بدن ابن آدم ، ومضى ثلاثة أيام ، يقول الروح : «يا رب ا : د . ائذن لى حتى أمشى وأنظر إلى جسدى الذى كنت فيه » : فيأذن الله تعالى له ، فيجىء إلى قبره ، وينظر إليه من بعيد ، وقد سال من منخريه ومن فه دم ، فيبكى بكاء طويلا ، ثم يقول : «أواه يا جسدى المسكين ، ياحبيبى ، أتذكر أيام حياتك ؟ ... هذا المنزل منزل الوحشة والبلاء والكرب والحزن والندامة » . . . ثم يمضى . فإذا كان خمسة أيام ، يقول : «يارب ا . . ائلن لى حتى أنظر إلى جسدى » . فيأذن الله له ، فيأتى إلى قبره ، وينظره من بعيد وقد سال من منخريه ومن فه ماء صديد وقيح ، فيبكى بكاء شديداً ، ثم يقول : «ياجسدى المسكين ، أتذكر أيام حياتك ؟ ... هذا منزل الغم والحمة والديدان والعقارب ، . . قد أكلت الديدان لحمك ، ومزق والم والحمة والديدان والعقارب ، . . قد أكلت الديدان لحمك ، ومزق

جلدك وأعضاءك » . ثم يمضى . فإذا كانت سبعة أيام ، يقول : «يا رب! ... اثلان لى حتى أنظر إلى جسدى · . فيأذن الله له ، فيأتى إلى قبره ، وينظر من بعيد ، وقد وقع فيه دود كثير ، فيبكى بكاء شديداً ، فيقول : «ياجسدى ، أتذكر أيام حياتك ؟ . . . أين أولادك ، وأين أقرباؤك ، وأين زوجتك ، وأين إخوانك وأصدقاؤك ، وأين رفقاؤك ، وأين جيرانك الذين كانوا يرضول جوارك ؟ اليوم يبكول على وعليك ! . . . » .

وروى عن أبى هريرة ، رضى الله تعالى عنه : إذا مات المؤمن ، دارت روحه حول داره شهراً ، فتنظر إلى ما خالهه من مال كيف يقسم ، أو كيف تؤدى ديونه . فإذا تم له شهر . ردت إلى حفرته ، فتلور بعد ذلك حتى يتم عليه حول ، فينظر من يدعو له ومن يحزن عليه . فإذا تم الحول ، رفع روحه إلى حيت تجتمع الأرواح . إلى يوم القيامة ، أى يوم ينفخ في الصور .

. وهكدا تناقل الأولون ما يسيُّ بأن شيئاً ما ينتظرنا عند الطرف الآخر من الرحلة .

والعلم عند علام الغيوب أولا وأخيراً .

# ... في أَفِاقَ اللطبّ والمؤتمرات



#### كلمة سواء:

#### إلى المرضى بالقلوب

أهم سؤال يوجه إلى الأطباء من عشرات الألوف من مرضى القلوب — بعد أن يجتازوا المحنة القاسية ويدخلوا النقاهة — هو: إلى أى مدى ، وكيف أستأنف نشاطى اليومى ، وأى نوع من الرياضة أمارسه فى سبيل بعث الحياة من جديد ، إلى عضلات هدها طول الرقاد ، سواء فى هذا عضلة القلب ، أم عضلة الساق أم اليد ، أم الجذع ؟... إن المريض يبدو وكأنه يبدأ حياة جديدة ، فى دنيا جديدة ، ويظل الحوف جائماً فوق صدره خشية النكسة ، فيتغلب عليه دائماً الشعور بأن أى مجهود يبدله قد يؤدى إلى موته . وهذا الشعور — فى حد ذاته — كفيل بأن يولد فيه استعداداً خصباً لنوبات من الخفقان ، الذى قد يصحبه عرق وضيق فى الصدر مما يزيد من خوفه على نفسه ، فيخيل إليه أن هذه المحنة القاسية المملة — التى أضناه خلالها رقاد بغير حركة لمدة من الزمن — سوف تعود ، فترده إلى الرقاد والسكون و يظل العمر أسير تلك الحلقة المفرغة ، التي لا تنتهى إلا بانتهاء الحياة .

وهنا تتبين صعوبة مهمة الطبيب المعالج في سبيل إرشاد مريضه : كيف يقف عند مفترق طرق حيوية ، فالويل للمريض إذا لم يدرك

تماماً ، إلى أى مدى يمرّن قلبه وعضلات جسمه ، ومنى يقف عند الحد الفاصل بين المحرّم وغير المحرم ، فلا يبالغ فى إظهار عضلاته وقلبه على وهن ، من ناحية أخرى — من تمرين قلبه ، ليرغم شعيراته الدموية على خلق دورة إضافية ، تمل محل الشريان المسدود .

إن واجب الطبيب - في هذه الحالة - هو إقناع مريض القلب بأن ينصاع لتعلياته ، دون خوف أو وجل ، وأن يصدع بإرشاداته عن مقدار الجهد الذي يجوز له بذله في حدود الأمان والسلامة ، ثم التدرج به في خطوات وثيدة ، حتى يصل به إلى درجات السلم العليا ، دون أن تنقطع منه الأنفاس ... مع تدريبه طول الوقت على إتقان فن الاسترخاء فإن فتلت الوسائل الطبيعية ، فلا بأس من الاستعانة ببهض الأقراص المهدئة للوصول إلى هذا الغرض ، ثم الاستغناء عنها تدريجياً .

و يجب قبل البدء فى ممارسة التمرينات الرياضية ، أن تتأكد من أشياء عدة تكون سبباً فى تعريض المريض لهذه النوبات القاتمة . ومن أهم هذه العوامل ارتفاع ضغط الدم ، ومرض البول السكرى ، والإفراط فى التدخين . أما عن السمنة ، فليس هناك داع لاتباع نظام خاص فى المأكل والمشرب ، بل يكتفى بنصم المريض بتجنب الإفراط فى الطعام . [وقبل أن تسمح للمريض بممارسة التمرينات ، يجب فحصه جيداً للتأكد من أن القلب قد خرج سليا تماماً من محنته ، فإن تمدد القلب مثلا مع وجود

الصوت الثالت Gallop وأنيوريزم » البطين ، وتخلف الصهام الميترالي Mitral incompetence ، وذبذبة الأدين Auricular الميترالي Mitral incompetence ... تعتبر مبررات هامة لتأجيل البدء في إجهاد القلب بالتمرينات التي قد تضره ضرراً بليغاً . وهناك مرضى يبالغون في إجهاد قلوبهم بشتى الطرق عن حسن نية ، بغرض إيقاظ النائم من عضلات قلوبهم وشرايينها ، متل هؤلاء يجب عدم البدء في معاونتهم قبل أن يرضخوا للنصح ، ويتحلوا بسعة الأفق والعقل المتفتح ، فإذا ما أصبح الجو ملائماً لبدء التمرينات ، يجب أن نسدى للمريص الناقه النصيحتين الخو ملائماً لبدء التمرينات ، يجب أن نسدى للمريص الناقه النصيحتين الخو ملائماً لبدء التمرينات ، يجب أن نسدى للمريص الناقه النصيحتين

الأولى : إياك أن تتحاهل ما يسمونه التعب . فمي شعرت به ، فاسترح في الحال .

الثانية : إياك والمبالغة فى بذل الجهد إلى درجه الشعور بالألم وانقطاع الأنفاس .

وينصح الأخصائيون بأنه فى الحالات التى يعفى فيها المريض من التمرينات ــ بسبب الإجهاد أو القلق ــ فلا مانع من حضوره إلى « الجمنيزيوم » فى أيام راحته، ليخالط الذين سبقوه إلى هذه التجربة المضنية ، ويرى بعينيه كيف تماثلوا إلى الشفاء الكامل ، فتزداد ثقته بنفسه ، ويغمره شعور بالاستبشار بأنه لا بدلاحق بهم بإذن الله .

وخلال زيارتي لاندن ــ في العام الماضي ــ تعمدت أن أزور

« الجمنيزيوم » الذي يملكه ويديره المستر « الستيره وراى » ، وقد لاحظت أن جميع مرضى القلوب الدين يرتادون معهده ، يتمتعون بروح عالية ، وقد تدرج بعضهم فى التمربنات درجات قد يصعب بعضها على الشخص السليم . ورأيته وهو يتهال عندما عرف أنى من مصر ، فأخذ يذكر لى أسهاء الرباعين واحداً بعد الآخر ، مبتدئاً بالمرحوم السيد نصير . وطفرت من عينه دمعة وهو يذكر اسم المرحوم «خضر التوني» .

ثم أشار إلى مرضاه وقد استعادوا عهد شبابهم ، بما يؤدونه من حركات عنيفة ، تدرّجوا ببطء حتى اعتادوها . وقال لى إن المريض الوافد حديثاً — وهو يستقبل مرضى من أخصائي القلب فى جميع أنحاء بريطانيا — تنتابه فى بادىء الأمر عصبية وحساسية ، وتزيد سرعة نبضه دون مبرر . . . . لا سيا إذا كان ممن لم يمارسوا الرياضة قبل إصابتهم بالمرض . . . وهو يتدرج معهم فى هوادة وتؤدة ، مستعيناً طول الوقت بجهاز بسيط . وقد عرض على أن يختبر قلبى بهذا الجهاز فلما قبلت ، طلب منى أن أصعد عشر مرات إلى كرسى له ارتفاع كرسى القعود العادى ، ثم طلب منى أن أمسك بعمودين صغيرين فى جهاز مجاور ، يقيس النبض بعد المران . ويحسب الجهاز الوقت الذى يعود بعد النبض إلى معدله الطبيعى ، من حيث عدد دقاته ، فإذا عاد بعد دقيقتين هنأه قائلا : إن قلبك سليم ، و يمكنك البدء بالتمارين تواً . وقد وجد عندى ما جعله يهنئى و يعرض على أن أندمج حالا فى زمرة

المجاهدين ، الذين ملأوا الجمنيزيوم » ، يرفعون أيديهم وأرجلهم وهم رقود على ظهورهم وينحنون بجذوعهم ذات اليمين وذات اليسار ، وإلى أمام وخلف ، وكأنهم شبان فى العقد الثالت من أعمارهم السعيدة . وكان يشير إليهم قائلا : « إن كل سر العملية هو المران التدريجي البطئ » .

وشكرت له حسن استقباله واعتذرت عن مداومة المران فقد كان على أن أغادر لندن في اليوم التالي .

. . .

ويقص أستاذ أمراض القلب الكبير الدكتور « بيتر نيكسون » ، الذي زار مصر من عهد غير بعيد ، قصة مريض القلب وهو مقبل على التجربة ، بقلب واجف بعد طول رقاد ، ودقات قلبه سريعة نتيجة عامل الخوف والقلق ، ومن ثم فإن قلبه لا يسمح له ، بأكثر من لحظات قصار ، ويلهث بعدها .... لا سيا إذا كان – قبل مرضه من ذلك الصنف المكسال ، البعيد كل البعد عما يمت للرياضة بصلة . ومهمة أخصائى الطب الطبيعي في هذه الحالة هي ألا يسمح له بالتمرن إلا بقدر ما تسمح به سرعة نبضه ، فلا يتعدى التسعين أو الماثة ضربة في الدقيقة .. أوذلك بالاستعانة بالجهاز المبسط ، الذي سبق لى شرحه ، والذي يمسك المريض بكلتا يديه عمودين صغيرين مثبتين في أعلاه ، فيشير مؤشر خاص به إلى سرعة النبض .

ويشترط في التمرينات أن تشمل جميع أجزاء الجسم !. فلا يكتفي

مثلا : باستعمال الدراجة المثبتة في أرض « الجمنيزيوم » لأنها تمرّن الساقين فقط ، ولا يفيد منها الجذع والذراعان . كذلك تسجل مدى ازدياد التحركات يومآ بعد يوم برسومات بيانية يتابعها المريض بنفسه ، حتى يدرك مدى التقدم الذي يحرزه ، والأخصائي الفنان هو الذي يفصيل التمرينات في حدود إمكانيات مريضه ، ويجعل لكلُّ جزء من الجسم نصيباً منها . فالمفاصل والجلاع والأطراف يجب أن تعتبر كوحدة توزع التمرينات بينها بعدالة . ويجب أن يجعل همه الأول تشجيع مريضه العصبي المرهف الحس على الاسترخاء ، وتسليم نفسه إلى موج الحياة في اطمئنان ، وإشعاره بأنه يحرز تقدماً ملموساً ، وخاصة إذا رأى بعينيه المؤشر - في ذلك الجهاز المبسط - يتحرك إلى اليمين فى شدة عير متعمدة ، ثم لا يلبث أن يطمئن قلبه عندما يرى بعينيه كيف يتراجع المؤشر مقتر باً من رقم التسعين أو الثمانين — وهي سرعة النبض الطبيعية . وهذا التراجع قد يستغرق ـ عند بدء التمارين ـ خس دقائق ، ولكن مع استمرار التحسن ، ينكمش الرقم إلى أربع ثم دقيقتين . . وهذا منهي أحلام المريض الآمل ، المرقب . . وهذه هي الفرحة الكبري !

وقد يقال لى المستر « موراى » — صاحب « الجمنيزيوم » : إن المريض تزداد ثقته بنفسه يوماً بعد يوم ، ويغمره شعور التفاؤل عندما يرى بعينيه أن كل المقاييس والرسومات البيانية في صالحه ، وأنها تدل دلالة وإضحة قاطعة على أن عضلات القلب وقدراتها على العمل

تتحسن باطراد : و يجب أن يكون التنسيق كاملا بين فترات التمرين والراحة والاسترخاء ، حتى نحصل على أحسن النتائج ، من حيث الشعور بالأمان واختفاء الألم ، و يجب أن يدرك المريض أن الراحة هي الترياق الوحيد كلما انتابه شعور بالتعب أو الضيق ، وما يصحب كل منهما من اضطراب نفسي وشعور بالخوف من عودة الضيف الثقيل ، الذي جعله يلزم الفراش لبضعة أسابيع غنية بالضي والحيرة والخوف والقلق . . والويل له من نفسه إذا تجاهل هذا الشعور بالتعب ، فإن الأحدات تتوالى عليه ، وخاصة الألم المزعج ، وانقطاع الأنفاس : والمريض الذكي هو الذي يعرف متى وأين وكيف .

. . .

والسؤال الذى يتبادر إلى الذهن هو: هل من سبيل للتنبؤ بالمحظور قبل وقوعه بأشهر أو أعوام ؟ .: إن الأعراض يكتنفها غموض ، قد يبرره تقدم السن بخطوات وثيدة نحو ما يسمونه بالشيخوخة . فقد يشعر الشخص السليم المظهر بالتعب - لأول مرة فى حياته - عند القيام بمجهود ما ، وقد ينتابه ضيق لا يخنى على زملائه الملازمين له من زمن ، ولعله يضيق بنفسه عندما يلاحظ أنه لم يعد قادراً على بذل المجهود اليومى فى سهولة ويسر ، ما لم يقاوم ذلك الشعور القاتل الذى يسمونه التعب السريع ، وتلاحظ الزوجة شحوب وجهه بعد بذل الجهد خلال الساعات التى يقضيها فى عمله ، فتعجب - آما يعجب زملاؤه - من ضيق خلقه ، وسرعة هياجه . .

ولو علموا السبب لالتمسوا له العدر ، فهو يدرك أنه حتى أيام أو أسابيع قلائل كان مغوارا يكاد يجرى خطاه ، ويصعد درجات السلم في ثقة وأمان دون أن ينقطع منه النفس . فيداخله الحوف من المستقبل وما يخبئه من مفاجآت ، أهونها العجز عن تعمل المستوليات الملقاة على كتفيه ، وأشدها المرض والرقاد ، ثم الموت الذي هو حتى على الجميع . وقد يفكر للمرة الأولى في حياته – في استشارة طبيب . ثم يظل يتردد على هذا الطبيب بالرغم مجا يؤكده من أن قلبه حتى هذه اللحظة سليم . ولكن أني له أن يهدأ ويطمئن ، وهو الذي صنعت منه الأوهام مريضاً نفسياً ، والويل له إذا انتابه ، بين حين وآخر شعور غريب في الصدر قد لا يصل الى درجة الضيق ، أو خفقان في القلب مما يجعله يركز اهتماماً أكثر وأكثر على قلبه .

أما حدوث الآلام التى تشبه الله الخفيفة ، كالألم الله يبدأ فوق منطقة القلب ثم ينتشر إلى الكتفين – وخاصة الكتف اليسرى – فإنه ينبه الطبيب إلى احبال وجود الله الصدرية، وعندما يفحص القلب بالرسام الكهربائى ، يكون الرسم فى الأغلبية الساحقة من الحالات طبيعينا ، لأن عضلات القلب لا تكون قد تأثرت بعد بجلطة عابرة . ولكن على الطبيب أن ينصح مريضه بالراحة وعدم الإجهاد ، وأن يصف له دواء مهدئا يساعده على التطبع بالنعمة الكبرى التى يسمونها الاسترخاء . وبعد أن يصل به إلى هذا اللور من إراحة القلب والأعصاب ، يسلمه وبعد أن يصل به إلى هذا اللور من إراحة القلب والأعصاب ، يسلمه إلى خبير فى تأهيل الحالات القلبية ، يتدرج به فى التمارين حتى تتحسن

قدرات القلب والرئتين على مواجهة المجهودات والانفعالات ، ويقيه من حدوث ما نخشاه دائماً ، وهو الجلطة فى أحد فروع الشريان التاجي .

. . .

والسؤال الثانى هو: لمفترض أن المحظور قد حصل ، وأصيب المريض بانسداد فى أحد شرايين قلبه ، ثم قسم الله له الشفاء ، فكيف نأخذ بيده خطوة خطوة نحو شفاء دائم بإذن الله ؟ . . وكيف نوفق بين الآراء المختلفة التى ينحرف بعضها شرقا ، وينحرف البعض الآخر غربا . . . وال الآراء تكاد تكون متفقة — فى مختلف مدارس الفكر — على طرق علاج المريض فى بداية الأزمة ، فالراحة الجسمية والنفسية شرط أساسى ، فلابد أن يلزم المريض فراشه دون حراك ، وأن تغمر أعصابه بالمسكنات والمهدئات ، مثل و الفاليوم » و و والانسيدون » و و التربيتزول » ، بالمسكنات والمهدئات ، مثل و الفاليوم ، وقد ينام المريض طول الليل ومعظم النهار ، ولا يصحو إلا فى موعد تناول الدواء أو قليل من الغذاء يسد رمقه خلال شهية أضعفتها عوامل عدة .

أما ما عدا ذلك من الأمور العلاجية ، فالآراء فيه مختلفة متباينة . ولنبدأ بأدوية السيولة كما يسمونها أو ال Anticoagulants أى المضادة للتجلط . فهناك مدارس عدة ، وفي مقدمتها المدرسة الإنجليزية ، تنصح بعدم إعطائها إلا لمدة لا تزيد على الشهرين ، على أن يحتفظ المدم بدرجة من السيولة تتراوح بين ٢٥ ، ٣٠ في الماثة : وفي مدارس

أخرى - وفي مقدمتها المدرسة الأمريكية - تجيز استعمال هذه الأدوية طوال ما تبقى للمريض الناقه من حياة ، مستعيناً طول الوقت بتقدير عامل التجلط Prothrombin Time في دمه ، وإنقاص مقدار الدواء أو زيادته حسب التغيرات في عامل التجلط ، بحيث يحتفظ بمستواه بين الحمسة والعشرين والخمسة والثلاثين في الماثة . وهناك من يكتفون بما يلاحظونه من أعراض نزفية في جسومهم مثل نزيف اللتة ، لاسيا عند استعمال فرشاة الأسنان أو من الذقن عند حلاقها في الصباح . عندها يتحتم على المريض أن يذهب في الحال إلى معمل التحاليل ، عندها يتحتم على المريض أن يذهب في الحال إلى معمل التحاليل ، للتأكد من مستوى التجلط في دمه . فإذا الخفض إلى درجة الخطورة ، أوقف الدواء في الحال ، وأعطيت أقراص الفيتامين «ك» (كوناكيون).

ومن الصحيح أن هناك مبر رات حاسمة تمنع استعمال هذه الأدوية . مثال ذلك ارتفاع ضغط الدم الشديد ، ووجود قرحة في المعدة أو الاثنى عشر ، وأمراض الكبد والكليتين الشديدة ، والسمنة المفرطة ، وحالات الحمل الموسبق الإصابة بأمراض نزفية . أما خلاف هذا ، فالمعقول والأكثر أماناً هو الاستمرار في استعمالها مدداً طويلة ، أقلها عامان مع الاستعانة بالمتابعة المعملية لأن بعض هذه الأدوية تتلاعب بمستوى البروترومبين ، فهو يوماً عال جداً دون مبرر ، ويوماً منخفض لحد الحطورة .

وجدير بالذكر أن الحيض عند السيدات لا يمنع من استمرار تعاطى الدواء .

واختلفت الآبراء كذلك بصدد القيمة العلاجية للأدوية المضادة

للكولسترول ، مثل « الأثروميد » و « الديسينوفس » وغيرهما . و دالرعم من الآراء المضادة ، فإن معظم مرضى القلب يواظبون على تعاطى هذه الأدوية ، وكأنها سراب الأمل فى الصحراء القاحلة . وما الضرر منها مادامت لها القدرة على خفض مستوى هذه المادة فى الدم . فإن هذه المادة تعتبر عاملا هاميًا فى حدوث تصلب الشرايين . وتفضل المدارس المتطرفة الطريقة الطبيعية ، وهى المشى لمدة نصف ساعة أو ساعة يومييًا، والإقلال من تعاطى الأغذية الدهنية ، وتجنب زيادة الوزن ما أمكن .

\* \* \*

حضر إلى مصر أخيراً أستاذ بريطانى كبير ، أخصائى فى أمراض القلب ، وهو الأستاذ «بيتر نيكسون» . وبتى بين ظهرانينا شهراً كاملا يفحص الحالات التى تهافتت عليه فى مستشنى القوات المسلحة بالمعادى ، وكان بعد أن يطمئن على حالة المريض من الناحية الإكلينيكية ورسم القلب الكهربائى ، يكتب له على ورقة صغيرة أقراص : « قاليوم» مليجرام ، والمشى لمدة ساعة يومية الوكانت السيدات يولولن ساخرات « أندفع عسرة جنيهات ليقول لنا : المشى وأقراص القاليوم المهدئة ؟ ».. والمؤلق أن هذا يمثل بأمانة رأى المدرسة الإنجليزية . فغالبية علماء القلب من أتباعها يعتقدون أن المشى والإجهاد الجسمى المعقول – مثل ممارسة السباحة – من أقوى الوسائل لفتح شرايين القلب وخلق دورة دم جانبية تكاملية حول الجزء الذى أصابه التليف نتيجة لانسداد الشريان الأصلى . تكاملية حعمد بعض الكسالى إلى الاعتاد على موسعات الشرايين ، مثل

« التراينترين » ، وخاصة بطيئة المفعول منها مثل « الايزودريل » و البيرتريت » و « الكوروڤاز » وغيرها بما يصعب حصره ، وكلها وسائل لا تغى أبداً عن رياضة المشي وغيره بما يمارس في مراكز تأهيل القلب. ولكن لابأس من أن يحمل المريض في جيبه بضعة أقراص من «الترينترين» وهو الدواء الرخيص الثمن القوى المفعول . فإذا وأشهرها « الانجسيد » ، وهو الدواء الرخيص الثمن القوى المفعول . فإذا شعر المريض بانقباض فوق صدره ، نتيجة أي مجهود ، فا عليه إلا أن يضع إقرصا نحت لسانه . ومتى أحس بالراحة ، وجب عليه أن يبصق ما يتبق منه . ، لأن امتصاص الكثير من هذا الدواء يؤدى إلى أعراض مزعجة ، مثل الخفقان والهبوط والعرق ، مما يزيد من خوف المريض على نفسه .

ومن المستحسن اللجوء إلى مدرات الدول غير الزئبقية ، وخاصة في المرضى اللين يراد إراحة قلوبهم المهكة . كما هي الحال في اللين تراكمت المياه في أجسامهم ، ثم فاضت حول الكعبين رفي جدار البطن ، فهنا يستحب سحب أكبر قدر ممكن من المياه والأملاح المراكمة بين خلايا الجسم فيخف وزن المريض ويجد نفسه خفيفاً . . ويجب عليه في الوقت نفسه أن يقلل من الملح في الطعام ، ومن شراب السوائل دون مبر رحى لا يثقل قلبه الجريح .

هذه باختصار مسيرة المريض الناقه من اللبعة الصدرية بمختلف أنواعها وتفاوت درجاتها . ولعلها طريق السلامة بإذن الله .

### طبيب أطفال . . . في السودان

عندما قبلت راضياً مغتبطاً مهمة العمل بالسودان الشقيق ، نظمتها لى الهيئة الصحية الدولية ، لمدة ثلاثة أشهر ، دهس زملائى : كيف يترك إنسان مثلى قاعدته العريضة من الثقة والانتشار ، إلى بلد ولو أنه شقيق إلا أنه فى نظر المتكاسلين سحيق : وتساءلوا ماذا يفيد شخص له تجاربى - ذرع العالم شرقاً وغرباً ، ونهل من منابع العلم حتى غص حلقه من النزوح إلى بلد يقسو الجو فيه أحياناً ، ومشكلاته المرضية شبيهة عشكلاتنا ..

فهم يرون أنه ليست هناك فرصة للاستزادة من المعرفة ، ناسين — أو متناسين ! — أن فى كل بلد على وجه البسيطة بجالات للبحث والاستقصاء ، وإن رحلة كهذه تبعدنى مؤقتاً عن ثقة المريض التى تثقل كاهلى ، وتهنى فسحة من الوقت أراجع فيها ما فاتنى فرصة قراءته من الكتب والمراجع والمجلات الطبية الحديثة ، فتزيد متعتى النفسية ، وتزدهر مكتبتى الفكرية للدرجة التى ترضى النفس التواقة الشواقة . . إذ أعود تلميذاً من جديد ، ألتهم الصفحات فى نهم ، ومدرساً يقظاً لايتوانى لحظة عن تنفيذ الجدول المنوط به ، فأدرس للطلاب وأمر بهم على الحالات دارساً فاحصاً ، وأفيد أطباء وطلاب السودان من نتائج أبحاثى فى أمراض سوء التغذية ، التى قضيت سنين طويلة أحل طلاسمها مع مجموعة من أساتذة طب الأطفال المصريين – الذين أعتز بتعاويهم فى هذا المجال – حتى هذه الساعة ولسنوات قادمة بإذن الله . . وأضرب لذلك مثلا بمرض « الكواشيوركور » ، والطفل الضاءر ، والأديما الغذائية ، والنزلات المعوية بكل مشكلاتها المعقدة ، وأنيميا البحر الأبيض المتوسط (مرض الثلاسيميا) . كما أنى أفيد منها بمناظرة حالات يندر وجودها فى مصر ، مثلا نوع الأنيميا التى تشبه فيها كريات الدم الحدراء الملال فى أيامه الأولى من الشهر القمرى أو المنجل الذى يقطع به حشيش الأرض ، ويطلقون عليها Sickle Cell Anaemia أي مصر – خلال الأنيميا المنجلية . وهى « أنيميا » لم يكتشف منها فى مصر – خلال السنين الطوال – سوى حالة واحدة ، لأن حدوثها يكثر فى الأطفال ذوي البشرة السمراء .

ويطيب لى فى هذا الحجال أن أطيل الحديث قليلا، عن هذه الأنيميا، حتى أنبه الأطباء عامة إلى مميزاتها ، لعالهم — سواء فى القرية النائية أو المدينة الكبيرة — يتمكنون ذات يوم من أيام الحياة من اكتشافها فى مرضاهم ، ويضيفون إلى العلم شيئاً جديداً . والعلم غير مقصور على الجامعات أو المعامل ذات الاستعداد الضخم ، بل هناك الحاسة الإكلينيكية أولا وأخيراً . ويحالفك فى أن تكشف عن حقيقة أى مرض بوساطة الفحص — عين واعية مدققة ، وأيد مرهفة الحس ، فيها لمسة السحر ، تستشف ما وراء الحجب ، وذهن واع متفتح ، يكاد

يلتهم الكلمات التهاماً من فم المريض أو أهله ، فيحولها إلى معان توجهه نحو حقيقة المرض ، مهما كان نوعه أو كانت درجته : . وأخيراً ، وليس آخراً ، إلهام رب العرش الأعلى ، فأنت بدون وحى ينزل عليك ليلهمك الصواب ، عاجز أى عجز عن فك الطلاسم التى تواجهك إذ تتصدى لمشكلة من مشكلات هذه العقدة الأزلية التى يسجى فيهاالطفل! . لكل هذا كانت سعادتى كبيرة ، عندما عرضت على الهيتة لكل هذا كانت سعادتى كبيرة ، عندما عرضت على الهيتة الصحية العالمية أن أشغل منصب أستاذ زائر بقسم الأطفال لجامعة الخرطوم . والسودان عمدى ذكريات عزيزة كانت أول زيارتى له خلال انعقاد مؤتمر اتحاد الأطباء العرب – فى عام ١٩٦٧ – بالخرطوم ، والثانية خلال انعقاد مؤتمر جمعية أطباء الأطفال السودانية الأول بواد ملنى ، فى عام ١٩٦٧ . . وقد لقيت من زملائى محبة وحفاوة يعجز اللسان عن إيفائهما حقهما .

. . .

وصلت إلى الخرطوم فى فجر يوم السبت ، الموافق اليوم السادس عشر من يناير عام ١٩٧١ . وبلغت الفندق الكبير « جراند أوتيل » فى الصباح المبكر . وبعد أن استرحت قليلا ، وبيما كنت أنتظر وصول صديتى الدكتور « محمود محمد حسن » ، جلست فى « التراس » الكبير المطل على النيل ، واستنشقت عبير السودان الحبيب بعد غياب . وشعرت بانتعاش إعجيب ، وأخدت أسترجع ماضى الذكريات حتى أهل على الصديق الحبيب . . وبعد ترحاب تخللته القبلات والأحضان ،

اصطحبي إلى قسم الأطفال بمستشنى الخرطوم . وهناك قابلت صديقى الدكتور «حافظ الشاذلى » ، مدرس الأطفال بالجامعة ، وطبيبين شابين عادا حديثاً من إنجلترا ، بعد أن اجتازا امتحان عضوية كلية الأطباء الملكية المندن – وهما : الدكتور «محمد إبراهيم على عمر » والدكتور «حسن عثمان » – وعدداً من أطباء الامتياز والنواب يكفل تمتع المريض برعاية فردية لابأس بها تحت توجيه مدرسيهم وأساتذتهم الذين سبق لى ذكر أسمائهم .

وإذا حكمنا على طب الأطفال فى السودان على المستوى الجامعى وجدناه مرصياً للغاية ، فطالب « البكالوريا » تتلقفه أيد أمينة لأساتذة تخصصوا تخصصاً عالياً ، فيصقلون معلومانه للدرجة التي تجعله يلم إلماماً سليماً بمشكلات الطفل أثناء مرضه ، وتساعده على الأخذ بيده عندما تستد به العلة ، في المدينة الكبيرة أو القرية النائية على السواء .

ومراكز رعاية الطفل تزيد ببطء نسبى . . فمع أنها مطردة ، فإنها لا تني بحاجة السودان الشقيق الواسع الأرجاء . لذلك كان من الضرورى الاستعانة بأطباء من البلدان المجاورة الناطقة بالضاد ، ليسدوا النقص حتى يتخرج الأطباء الشبان في جامعة الحرطوم ، وفي جامعة « واد مدنى » المزمم إنساؤها قريباً . . فيشغلوا فراغاً هائلا هم أهل لأن يشغلوه .

. . .

وعدتك يا قارئى العزيز ، بالتحدث إليك فى بعض الإيجاز عن نوع من فقر الدم المزمن ، لاحظت كثرة حدوثه بين أطفال السودان ،

وتتميز فيه الكريات الحمراء بشكلها الهلالى أو النجلى Sickle ، بدلا من الشكل المستدير الذى تلاحظه فى الطفل العادى . . وهذا المرض يطلق عليه « الأنيميا المنجلية » ، ويندر جداً حدوثها فى مصر . وقد سنحت لى الفرصة لمناظرة الكثير منها ، وكأنها حدث يومى لا تخاو منه عيادة أطفال فى مختلف أنحاء جمهورية السودان .

وينتج هذا النوع من « الأنيميا » من تغير خلقي في تركيب « الهيموجلويين » ، يحوله إلى « هيموجولوبين S » بدلا من الطبيعي الدي تصطبغ بها كرياتنا الحمراء ، والذي يحافظ على استدارتها . وللكرات الهلالية المنجلية ، من شكلها ما يساعد على تلاصقها ، وخاصة من أطرافها وتتجمع على هيئة كرات مستديرة تسد الشعيرات الدموية في أجزاء الجسم المختلفة ، لا سها في الطحال . فيشكو المريض من آلام حادة في البطن ، قد يشخصها الطبيب على أنها اللهاب في «البريتون» أو الزائدة الدودية . . وقد تحدث هذه الأيام في الأطراف ، فيختلط الأمر بينها وبين الحمى الروماتزمية . . أما إذا كانت هذه الكرات ترسب في الكليتين ، فقد يلتبس الأمر على الطبيب ، فيحسبها النهاباً كلويةًا حادًّا .. والويل للمريض إذا حدث الترسيب في الجهاز العصبي، فهنا تظهر التشنجات والغيبوبة وتيبس الرقبة والشلل، وبقية الصورة التي تصاحب الالتهاب السحائي، والتهابات المنح عامة .: أما إذا كان الانسداد في صلب العظام ، فإن الجراثيم تهرع إلى نقط الضعف هذه ، مسببة النهاباً عظميًّا حادًّا ,

وما لم يشخص المرض الأصلى على حقيقته ، فإن الجراح يعالج الحالة كما تبدو له ظاهرياً ، ويعود المريض إلى ذويه سليماً معافى من الحالة الجراحية الطارئة . . حتى يحين الأوان – فى مستقبل قريب أو بعيد – الذى يعثر فيه الطبيب الباطنى مصادفة على فقر الدم الطاهر الواضح لكل ذى عينين ، والطحال المتضخم ، ومنظر الكريات الحمراء الحلالى . . والذى يخطر فيه ببال الطبيب المعالج أن يطلب من طبيب معمل – ذى كعب عال فى فنه وعلمه – أن يدله على وجود هذا النوع من « الأنيميا » ، إذا وجد بعضاً من مميزاته الأخرى ، وأهمها تضخم الطحال واصفرار اللون الشديد ، وإذا كان المريض أسود البشرة – وهو الغالب – فما عليك إلا أن تقلب جفنه الأسفل ، لترى إذا كان من الداخل قد تحول من اللون الأحمر القانى إلى لون باهت إذا كان من الداخل قد تحول من اللون الأحمر القانى إلى لون باهت الأسسر الناظرين .

من يدرى يا عزيزى الطبيب القاطن بعيداً عن صخب الجامعات والمعامل ؟ . قد تسوقك المصادفة إلى أن تكتشف إحدى الحالات الأولى من هذا المرض في جمهوريتنا . . والقدرة على كشف الجديد متوقفة على أن تتوقع وجوده دائماً في مخيلتك وفي ناظريك . فإذا خرج الطبيب منا كل صباح ، وفي نيته عزم وتصميم على العثور على حالة من مرض نادر ، فإنه قد يوفق: ذات يوم جميل أشرقت شمسه ، فيكون له فخر الإندار والتنبيه ، للتصدى للداء الوافد .

أما أمراض سوء التغذية ، فهي كثيرة الانتشار في السودان كما هي الحال في جمهوريتنا ، مثال ذلك مرض « الكواشيوركور» ، الذي يتميز بتغيرات جلدية ، وتورّم يشمل جميع أجزاء الجسم ، وتحوّل في لرن الشعر من الأسود القاتم إلى الكستنائي ، أو الأشقر . . . فضلا من تضمخم في الكبد نتيجة تراكم دهني ، وسرعان ما تختفي كل هذه الأعراض إدا أمددنا الطفل بما يلزمه من « البروتينات » ، وهي موجودة بسحاء في اللحوم والألبان والبقول . . . فالحطأ الشائع عندنا وفي كل البلدان – التي ابتليت بهذه الأمراض ، مع أنه من السهل أن نجنب الطفل مخاطرها بقليل من الإرشاد والتوعية – هو أن تكثر الأم من إعطاء طفلها النسويات الإرشاد والتوعية – هو أن تكثر الأم من إعطاء طفلها النسويات والسكريات ، وتحرمه – غير عامدة – من المواد « البروتينية » ، ولعل والسكريات ، أو وجبة من العدس ، أو الفول المدمس أو قليلا من المعرم إذا تيسر ، كافية لوقاية الطفل من هذا البلاء المبين .

إن الطفل في مصر يلتهم ما تقدمه له أمه من أرز مسلوق . فيزيد وزنه للدرجة التي تغتبط لها الأم ، غير مدركة أنها ترتكب في حقه خطأ أو جرماً غذائياً خطيراً ، قد يودى بحياته ، أما في السودان ، فإن الطفل يزدرد في لذة ما تقدمه له أمه مما يسمونه هناك بالشربات ، وهو شراب عسلى لا يغني عن القحط « البروتيني » الذي يعانى منه مريض «الكواشيوركور» أو الطفل الأحدر كما يسمونه .

والغريب في هذا المرض أنه – بالمرغم من الصورة القاتمة التي يبدو

عليها في أول الأمر — قابل للعلاج . فأنت تواجه طفلا بائساً ، تبدو عليه الكآبة والحزن ، ويرفض التعاون مع من حوله ، ويبعد البد التي تقدم له الطعام ، وكأنه يتعمد الانتحار جوءاً ، فإدا ما صادفت مثل هذا الطفل المتهالك ، المتعنت ، فلا تتخذ منه موقفاً سلبيًّا، بل عليك بحقه بالبلازما عن طريق الوريد . وإذا لاحظت عليه الشحوب نتيجة فقر اللم الذي يصحب معظم هذه الحالات ، فإن عملية نقل الدم أفضل من حقن البلازما وحدها .

ولقد ثبت أن هذا الشعور بالاكتئاب الذي حدثتك عنه لا نتج عن نقص « الفيتامين ب ح ٣ أو « البيرودوكسين » ، عاذا حقنته بهذه المادة في العضل يوميًا ، زال هذا العارض المزعج ، وأقبل الطفل على طعامه ، وازداد تعاونه مع من حوله ، وسهلت مهمة الطبيب على الأخذ بيده إلى بر السلامة . ومتى تفتحت الشهية ، اندفهت خلالها كل مقومات الحياة من أنواع الغذاء والدواء ، وبدا كل ثبىء سهلا ممهداً لشفاء سريع بإذن الله ... وبهذه الطريقة يمكن شفاء المريض تماماً خلال أربعة أسابيع من بدء علاجه .

\* \* \*

وبما أدهشنى حقيًا ندرة حدوث مرض لين العظام (الكساح) فى السودان بالرغم مما عرف عن كثرة حدوث هذا المرض بين الأطفال ذوى البشرة السمراء، نظرًا لصعوبة اختراق الأشعة فوق البنفسجية للجلد، كمى

تصل إلى الدهنيات المتراكمة تحته ، لتحولها إلى الميتامين د الكون له أثره في تمتيل الكالسيوم الى الجسم ، عند امتصاصه خلال الأمعاء وترسيبه في العظام فيزيدها صلابة ومتانة. إنه منتشر جداً بين الزنوج في أمريكا لهذا السبب الذي أشرت إليه ... ولكن ، يظهر أن أشعة السمس كلما اقتربنا من خط الاستواء - تزداد حدة وقدرة على اختراق طبقات الجلد، مهما بلغ سمكه أو اشتدت سمرته - لذلك قضيت في السودان تلك الفترة من الزمن دون أن أشاهد طفلا واحداً مصاباً بمرض لين العظام .

وذلك بإيقاف تعاطى «الفيتامين» ، وجميع الأغذية التي تحتوى على نسبة عالية من الجير ، مثـــل اللبن ومشتقاته . كما أن تعاطى عقار «الكورتيزون» له أثر فعال فى علاج هذه الحالات .

ولا تقف حطورة الحطأ عند هذا الحد، بل هناك احتمال جد خطير، وهو ترسب الجير في الكليتين، وهذه هي الطامة الكبرى، لأن هذا يؤدى إلى تسمم بولى خطير، قد يصعب إنقاذ الطفل من براثنه.

ولكثرة حدوث النزلات المعوية في السودان ، نجد الأطباء بالمستشفيات – على مختلف درجانهم – يتقنون الاستعانة بالمحاليل التي تحقن في وريد الطفل المصاب بهذا المرض ، . وأود أن ألفت النظر إلى أن أى خطأ في هذا الحجال ، قد يكون قاتلا . فالطفل المصاب بالقيء فقط ، يازمه حقن محلول الملح ، ولا مانع من « الجلوكوز » في نفس الوقت ، لقيمته الغذائية . أما إذا كان الطفل مصاباً بالإسهال فقط ، فإن حقنه بمحلول الملح قد يضره ضرراً بايغاً ، لأن مثل هذا الطفل يكون مصاباً بارتفاع فحوضة الله acidosis ، فإذا حقن بمحاول الملح زادت هذه الحموضة ، وساءت  $N/_{6}$ Molar Lactate حالة الطفل . والطريقة الوحيدة هي حقنه بمحلول Na ، فأنها متى دخلت الجسم انطلق منها الصوديوم Na حرًّا ليتغلب على الحموضة السائدة في دم الطفل. أما عنصره اللبنات » Lactate فإنه يتحول في الجسم إلى «جلوكوز». وإذا كان الطفل يشكومن قء وإسهال فى نفس الوقت ، فلا مانع من حقنه بالجلوكوز مع محلول الملح . وإذا كان الانتفاخ شديداً فهذا في غالب الأمر ناتج عن هبوط مستوى « البوتاسيوم » فى الدم ، لذلك يجب إضافته إلى السائل المحقون فى الوريد . وإذا لم يتسن هذا ، ففى عصير الفاكهة ــ مثل البرتقال والليمون والتفاح ــ كمية من « البوتاسيوم » كافية لمقابلة هذا الطارئ فى منتصف الطريق .

## مشاهدات في مؤتمر الطفولة بأنقرة

يخطئ من يظن أن ارتياد المؤتمرات عبء ومضيعة للوقت .... لقد دأبت على المواظبة على حضور كل مؤتمر يمت إلى الطفل بصلة منذ عام ١٩٥٦ ، عندما عقد مؤتمر الطفولة الدولى بكوبنهاجن ، عاصمة الدنمرك . وأذكر ونحن نحتفل باختتام أيام المؤتمر ، أن تقدم منى المدكتور «حامد على خان » مندوب الباكستان ، وهمس في أذني بصوت يرتمش فرحاً : لقد استولى «ناصر» على قناة السويس . . . وكان ذلك في يوم فرحاً : لقد استولى «ناصر» على قناة السويس . . . وكان ذلك في يوم

ثم جاء دور مؤتمر الطفولة الدولى التاسع بمونتريال ، بكندا .. وصممت و طريقي إليه - أن أعرض على الجمعية العامة للمؤتمر دعوته للانعقاد بالقاهرة . وأخلت أجوب طرقات المؤتمر، المنعقد في قاعات الدور الأول من فندق و الملاكة اليزابث » ويسمونه دور المؤتمرات كما يسمونه في معظم الفنادق الكبيرة في وقتنا هذا - وأجريت اتصالاتي الشخصية مع أصدقائي من أعضاء وفود البلاد الأخرى ، فلقيت الفكرة قبولا مشجعاً حتى إذا ما جاء يوم جلسة الجمعية العامة ، نهض مندوب إسرائيل ونشروط ولدد بالفكرة ، مادامت مصر لا تقبل دخول مندوبي إسرائيل . وونشروط المؤتمرات الدولية أن تقبل الدولة المضيفة جميع الجنسيات دون تفرقة المؤتمرات الدولية أن تقبل الدولة المضيفة جميع الجنسيات دون تفرقة

عنصرية . فكسبت « لشبونة » عاصمة البرتغال ، الجولة . . . وذهبنا في عام ١٩٦٢ إلى « لشبونة » لأن المؤتمر الدولى يعقد كل ثلاثة أعوام .

عندثذ خطرت لى مكرة عقد مؤتمر إقليمي يضم بلدان الشرق الأرسط وشرق البحر المتوسط ، الأرجع وفي يدى هدية أقدمها لحمعية طب الأطفال المصرية ، التي كنت أرأسها . فعرضت الفكرة على الأستاذ «چيدو الله عام جمعية الطفولة الدولية . وكانت حمجتي أن مثل المائية على الله على الله على الله على الله على الله على ا هذه المؤتمرات الإقليسية تناقش مشكلات واحدة ، متجانسة ، وهذا يعود بفائدة أكبر على طفل المنطقة . واقتنع الأستاذ الكبير في الحال ، ودعانى للغداء في مطعم الفندق ــ بالدور التاسع ــ ومعى الأستاذ « إحسان دجرامتتشی » مندوب ترکیا ، الذی أصبح ــ فیما بعد ــ مدیر جامعة أنقرة . وقد كان رئيس المؤتمر التاسع الإقايمي ، الذي عقد في أنقرة في شهر سبتمبر ١٩٧٣ . واتفقنا على أن تكون القاهرة مكان انعقاد مؤتمر الطفولة الإقليمي الأول لبلدان الشرق الأوسط وشرق البحر الأبيض المتوسط ، ثم تطورت الفكرة في المؤتمر الحامس ، الذي عقد في القدس فزيدت الرقعة بحيث تشمل حوض البحر المتوسط بأكمله ، وأصبحت تضم إيطاليا وفرنسا وأسبانيا والبرتغال ودول شمال أفريقيا .

هكذا نشأت فكرة المؤتمر الإقليمي... بدأتها كمحاولة لتغطية موتف مصر ، بعد إذ حالت وجهة نظر إسرائيل دون نجاحنا في عقد المؤتمر الدولى بالقاهرة . وأخذت أرقب الفكرة وهي تتضخم دوليًّا ، وأقبل عايها كبار الأطباء من مختلف أنحاء العالم وأخذت تنتقل من بلد إلى آخر ،

فعقد المؤتمر الثانى بأنقرة فى عام ١٩٦١ . . . ثم بيروت ، وأثيها ، والقدس ، وأثينا مرة ثانية — بدلا من القاهرة — بسبب حرب ١٩٦٧ ، ثم طهران ، فبرشلونة . . . حتى إدا ما جاء عام ١٩٧٣ ، كان الانعقاد فى أنقرة للمرة الثانية . وكان هذا المؤتمر الأخير حائلا بالشخصيات العالمية فى طب الأطفال ، ومن جميع الجنسيات . . وكانت الموضوعات التى نوقشت على مستوى عال من الجودة والعمق مما جعلنى أغتبط لنحاح فكرنى وشكراً لله الذى وقف دائماً بجانبى ولم يخذلنى أبداً .

. . .

وصلتُ أنقرة قبل موعد المؤتمر بيوم ، أى فى الثلاثين من أغسطس من عام ١٩٧٣ . . . وعند وصولى إلى الفندق ، وجدت حافظة بها برنامج المؤتمر ، فتصفحته فى الحال ، كعادتى فى أخذ هذه المؤتمرات بجدية تامة ، من بدايتها إلى نهايتها . . . وتبينت أن ندوة - سموها « ندرة ما قبل المؤتمر» - على وشك الانعقاد فى مقر المؤتمر فى مستشفى « هاسيتيب » . من الساعة الثانية إلى الساعة السادسة مساء . وقرأت أسماء المتحدثين فى هذه الندوة فإذا بها تبحث فى مشكلات الطب الاجتماعى ومن بينها الطفل المتخلف ، والطعوم الوقائية . . . ووجدت بين الأسماء جهابدة من فرنسا أمثال « سينيكال » ، اللى كثيراً ما زار مصر وكرس حياته لحدمة الطفل الإفريقى و « ماندى » فى « داكار » وما يجاورها من البلدان . وقرأت اسم « مانسيو » و « ماندى » من بفرنسا أيضاً ، و « دوكسيادس » من اليونان والدكتور « جمال حرفوش » من بفرنسا أيضاً ، و « دوكسيادس » من اليونان والدكتور « جمال حرفوش »

من لبنان ، و 3 تيزى » و 3 برتان » من تركيا . . . فهرعت في سيارة أجرة إلى هناك ، لألتقط المزيد من المعلومات في موضوع يهمني جداً ، وهو التطورات في استعمال طعوم الوقاية في مختلف الأمراض. وقد ألتي البحث البروفسور « ريمون » ، واستخلصت منه — وأنا أنصت إليه في متابعة لا تخلو من متعة — النقاط الآتية :

أولا : إن الإصابة بمرض شلل الأطفال قد هبطت هبوطاً هاثلا ، نتيجة استعمال الطعم الواقى . فنذ تعميم استعماله ، لم يحدث غير ماثمى ( ٢٠٠ ) حالة سنوييًا ، في ٢٠ من البلدان المتمدينة ، ومن بينها الولايات المتحدة ودول أوربا وأستراليا ، فهمست لنفسى وأنا أنصت في دهشة : ما بالنا ونحن نستقبل بالرغم من تعميم استعمال الطعم الواقي في حدود إمكانياتنا بالرغم من تعميم استعمال الطعم الواقي في حدود إمكانياتنا بالحكومية وغير الحكومية وغير الحكومية وغير الحكومية وغير الحكومية وغير الحكومية .

ثانياً : سمعت واقعة طريفة عن طعم السعال الديكي ، عندما قرر الأستاذ و ماندى » أن الطعم قد ينتج ظاهرة شبيهة بالسعال الديكي ، بعد انقضاء أسبوعين أو ثلاثة على الحقنة . . ويسمونه سعالا ديكياً صناعياً ، ولا علاقة له مطلقاً بالمرض الأصلي . وهذا طبعاً قد يغرى والدى الطفل على عدم تطعيم بقية أولادهما ، اعتقاداً منهما بعدم فائدته ... وقد ينشرون الإشاعة بين العائلات المحيطة بهم ، ويسيئون إلى سمعة الطعم الواقي دون مير رج

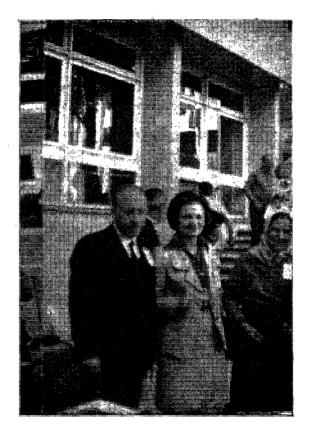

المؤلف مع بَالدَكتورة لمياء زكى رئيسة وفد العراق والدكتورة زهيرة عابدين

ثالثاً : تكون الفترة بين حقن الطعم المثلت (الدفتريا والسعال الديكى والتتانوس) شهراً ، ويمكن زيادتها إلى شهرين دون ما ضر ر . ويحسن أن يكون عدد الحقن ثلاتاً ، لأن المناعة في مثل هذه الحالة تكون أقوى بكثير من نظام الحقنتين . أما الحقنة المنشطة لتدعيم الماعة ، فيجب إعطاؤها خلال السنة الثانية من عمر الطفل .

رابه آ: تعطى حقنة طعم الحصبة بين الشهرين التاسع والثانى عشر من عمر الطفل. ويعطون فى الولايات المتحدة - حسب توجيهات أكاديمية طب الأطفال الأمريكية - جرعة تائية خلال السنة الثانية من العمر.

خامساً : إن فاعلية طعم «الكوليرا» لا تزيد على خمسين فى المائة ، وإن المناعة الناتجة عنه لا تزيد مدتها على ستة أشهر .

مادساً: إن هناك طعومات تجمع بين عناصر عدة: فنها ما يجمع بين اللدرن والحمى الصفراء والحصبة والجدرى . . . وهذا يستعمل خاصة في البلدان الإفريقية . والملاحظ عوماً أن الخاط بين الطعوم المختلفة في جرعة واحدة ، يقلل من مفعول واحد من عناصرها أو أكثر .

سابعاً : نجح الباحثون أخيراً فى تحضير طعم مضاد للحمى الشوكية المخية ، ولكن ضد الفصيلة (١) وليس ضد الفصيلة (١) من الجرثهمة .

ثامناً : تمكن الباحثون أخيراً من تحضير طعم ضد الحصبة والحصبة الألمانية معاً ، وتكفى حقنة واحدة منه . . . ولو أنه يحسن إعطاء حقنة منسطة ، بعد مضى سنة من الحقنة الأولى .

9 4 4

لا بد أن أنوَّه في هذا الحبال بالوجوه المصرية الحبيبة ، التي أقبلت -على مدى الأعوام – على ارتياد مؤتمرات طب الأطفال الإقايمية أو الدواية . كنت في بادئ الأمر ، أجد نفسي وحيداً بين أبناء الفرنجة والهند والباكستان والصين واليابان وغيرها من البلدان ، ثم فوجئت في عام ١٩٥٦ باللكتور «ممدوح حنني» واللكتور «رياض ناشد» يزاملاني فيحضور مؤتمر الطفولة الدولي بكوبنهاجن . وكانت الصحبة جميلة ، ومبهجة . رفي عام ١٩٥٧ رافقني الدكتور « أحمد شفيق عباس » إلى مؤتمر شال الأطفال الدولي النالث الذي انعقد في جنيف والذي كانت أيامه خالدة ، وشاهدنا « سولك » - مكتشف الطعم المضاد - لشال الأطفال عن طريق الحقن -في عنفوانه ، يخطر في طرقات المؤتمر مزهوًّا نخوراً ، راكمن في أدب وتواضع جديرين بعالم مثله ، وبدأ « سابين » يتحدث عن الطعم المضاد عن طريق الفيم باعتباره طعم المستقبل . . . وينصت إليه « سواك » في هدرء ، حتى إذا جاء عام ١٩٦٠ ، رافقني إلى المؤتمر الرابع الدكتور « إمام زغلول » . وشاهدنا أفول نجم « سولك » ، ورأينا « سابين » بتحدث عن الطعم المسمى باسمه ـــ والذي يعطى عن طريق الفم ، فيكسب الجولة بالضربة القاضية ـــ ويختني « سولك » إلى الأبد ، ولكنْ بعد أن خلد اسمه كأول مكتشف لأرل

طعم مضاد لهذا الداء الوبيل.

وأخلت القافلة تتضخم عاماً بعد عام . فني مونتر يال ــ في عام ١٩٥٩ كانت معى الدكتورة «نعمت هاشم» ... وفي أندونيسيا زاءلني الدكاترة « على عبد العال» و « ممدوح حنى » و « زهيرة عابدين» في المؤتمر الآسيريالأفريقي الثالث، الذي انعقد في أغسطس من عام١٩٦٤... وفي لشبونة عام١٩٦٢ -كانت القافلة كبيرة ضمت «ممدوح جبر» و «صلاح عواد» و «على عبد العال ، . . . وفي كل لحظة وصول ـ أعنى كل مؤتمر جديد – كان ثمة ركاب جدد ينضمون ، حتى بلغ العدد في مؤتمر أنقرة ، الذي أتحدث إ عنه ، حوالى الثلاثين من الأطباء المصريين . وإذا كان واجباً على أستاذ الجامعة أن يرتاد المؤتمرات بأى ثمن وبأية تضحية، فإنى لا أنسى أن أنوه بمواظبة الصديقين الدكتور « نجيب زكى بطرس » ، والدكتور « رؤوف" إ ناشد ، ــ من أطباء وزارة الصحة ــ على حضو ركل المؤتمرات في السنوات العشر الأخيرة ورأيت في أنقرة للمرة الأولى اللكتور « محى الدين الحارحي» أخصائي الأطفال بالمنيا . وإني لأشعر بسعادة كبيرة عندما أرى الوعي المؤتمري ــ كما أسميه ــ ينتشر بين الزملاء ، فلست تتخيل شعور الألفة اللى ينمو بينك وبين زميل فى بلاد الغربة .

ونظرة واحدة إلى الصورة المنشورة مع هذه السطور والتى التقطت فى سبتمبر الماضى – تثبت لك صدق قولى . فها أنذا جالس فى غاية الانشراح بين زملائى الأستاذ عبد الغنى وشاحى – الحالس إلى يسارى – والدكتور هاشم الدباغ ، السعودى الجنسية والجالس إلى يمينى ، وأمامى الدكتور



أمام باب المؤتمر ، من اليمين الدكائرة حميل والى – عبد الغنى وشاحى – زهيرة عابدين – رؤوف ناشد – لمياء زكى – على عبد العال

«رؤوف ناشد» يناقس الدكتورة « زهيرة عابدين » — السيدة الوحيدة في الصورة — وإلى يمينه زوجها الأستاذ «الدكتور عبد المنعم أبو الفضل» ... بينما جلس إلى يسارها الدكتور «مهدى الباسوسي» ، رئيس قسم الأطفال بطب المنصورة .

ولمهدى الباسوسى عندى معزة خاصة (بتشديد الزاى وفتح الميم لا بكسر الميم وتسكين العين) لأنه بنى مجده بيديه العصاميتين . لم يكن نائباً في قسم أطفال جامعى ، ولكنها قابلناه جميعاً وهو نائب مقيم في مستشنى الجمهورية بالحلمية الجديدة بالقاهرة . وكنا نحن – أساندة الأطفال بالجامعات – نرسل حالاتنا التي تحتاج لعناية خاصة إلى هذا المستشنى الأصيل ، فكنا – بطبيعة الحال – نقابل نائب القسم ، فنجده شابنا مهدباً ، دائم الابتسامة في جدية ورصانة ، يسرد تاريخ الحالة بتفصيل مركز ، ويصف لك العلامات والأعراض في دقة بالغة ، مما يجعلك تعجب في نفسك مما يدعو إلى أن تحرم الجامعات من شاب كهذا ، يصلح لأن يصلح لأن يكون مدرساً قديراً .

وتدرّج الشاب العصامى فى دراساته العليا ، فحصل على دباوم طب الأطفال ، ثم حصل على الدكتوراه بعد تعثر لبضع سنوات ، وهو تعثر يصادفه زملاؤه من نواب ومعيدى أقسام الأطفال بالجامعات عادة ، وتصادف إذ ذاك افتتاح كلية طب المنصورة ، فعرضت عليه أن يذهب إلى هناك ، ليضع اللبنة الأولى فى القسم ويرفع لواء طب الأطفال بمحافظة الدقهلية ، ليضع اللبنة الأولى فى القسم ويرفع لواء طب الأطفال بمحافظة الدقهلية ، متمثلا بقول المرحوم الدكتور «على باشا إبراهيم» الذى يتلخص فى

الكلمات الآتية : أن تكون الأول فى قرية ، خير من أن تكون الثانى فى المدينة ! . . وأطاع الشاب دون تردد ، كما يطيع الجندى قائده ، ولمع فى محافظة الدقهلية ، وأنشأ مدرسة لطب الأطفال من مساعديه « محمد حافظ» و « أحمد خشبة » . . . والبقية تأتى .

. . .

أعود لصلب المؤتمر ، فأقول إنه من أنشط المؤتمرات التي ساهمت فيها . . . وكانت الجلسات تبدأ في التامنة والربع من كل صباح . فكان علينا أن نصحو مبكرين ، ونتجول مسرعين ــ دون أن نلهث ــ من قاعة إلى أخرى ،حسب أهمية الموضوعات أو لنجامل زميلا مصريبًا حان موعد إلقاء محاضرته . وكان في ذلك نوع من الترابط العجيب بين الرملاء المصريين الذين صالوا وجالوا بحق في أبحاثهم عالية المستوى ، ولم «عبد الحليم شحاته» و «رشاد صقر» و «ممدوح جبر» و «محمود العیسوی » و « زهیرة عابدین » و « حسین کامل بهاء الدین » و « عادل لطني » وزوجته « جيلان عبد الحميد » و « أحمد أبو الحسن » و « صلاح نصار » و « محمد خليل عبد الحالق » و « خليل الديواني » و « عبد الغني وشاحي » . ورأس « على عبد العال » إحدى الجلسات الهامة. ومن الإسكندرية برز اللكتور «شفيق عباسي :» و «ممدوح حنفي» و « جلال عارف » . ومن جامعة « عين شمس » أيضاً لمع اللكتور « محمد ربيع الظواهري ، الذي ألتي أربعة أبحاث هامة ، كان أهمها ــ بالنسبة لي ــ هو تحضير أقراص « البنسلين » التي تحتوي على مليون وحدة ، وقيمتها

الوقائية فى حالات الروماتيزم وقيمتها العلاجية فى خير الروماتيزم · · · وكذلك البحث الذى ناقش فيه القيمة الغذائية :

وكان صباح يوم ٢ سبتمبر ــ من عام ١٩٧٣ ــ من أسعد أيام حياتى فلقد عقد مؤتمر دائرة مستديرة Round Table ناقش الحمى الروماتيزمية من كل زواياها التشخيصية والعلاجية والوقائية. وكان أول المتحدثين اللكتور «حسين كامل بهاء الدين» ، الأستاذ المساعد بقسم الأطفال بطب القاهرة . وَكَانَ قَمَة فَي طَرِيقَة عَرَضُه وَتَلْخَيْصِه وَتَركِيزُهُ لَمُوضُوعَ مَعْقَد . لقد كان «حسين » مدرساً لامعاً في قسم الأطفال ، وكان له نشاط اجتماعي خارق في مجال الشباب ومعسكراته ، منذ بدأت ثورتنا المباركة ، فلفت إليه الأنظار وأخذ يتدرج في مراكز القيادة حتى عين أميناً للشباب فهجر التدريس إلى حين . . . وكنت أشعر دائماً بالخسارة التي مني بها قسم الأطفال ، ولكنه عاد إلى الحظيرة بعد سنين قليلة ، فالذى يتذوّق رسالة المدرس لا يسلوها أبداً. والطبيب منا سرعان ما يتراكم الصدأ عليه ، إذا انحرف ولو إلى طريق أحسن وأكثر راحة . ولكن حسيناً سرعان ما تأقلم من جديد لرسالته الأصلية ، وداوم الدراسة والبحث ، حتى بلغ المستوى الرفيع الذي شاهدته عليه في مؤتمر أنقرة ،

ويتلخص بحثه القيم ــ اللدى استغرق بضع سنوات ــ فى أنه وجد فى حالات الروماتيزم نقصاً ملحوظاً وواضحاً فى مادة دهنية فوسفورية تدعى وليروليسيتين، Lyso Lecithin فى دم الأطفال المصابين بالروما تيزم، وتقدم بنظرية جديدة بأن الروماتيزم قد يكون نتيجة خطأ خلتى فى التمثيل

الغذائى . كما أثبت أيضاً أن فقر الدم عند المصابين بالروماتيزم ليس ناجماً عن نقص الحديد في الدم ، وإنما عن نقص المواد البروتينية الحاملة للحديد ، والتي تصنع في الكبد ، واسمها الترانسيفرين Transferrin وتتحدث أيضاً عن بحث آخر له عن تغيرات تحدث في الدم ، تساعد على التشخيص المبكر الدقيق ، وأهمها زيادة « الجاماجلوبيولين M » ، وحاصة في الحالات التي تصيب القلب .

واستمعت بعد ذلك إلى الدكتور « تونكانى » — وكيل جامعة أفقرة — يتحدث عن وسائل التشخيص ، ووُكداً أهمية الروماتيزم كسبب للرعاف ( نزيف الأنف) ، وألم البطن المتكرر ، وأن آلام المفاصل غير المصحوبة بورم وإصرار ظاهرين هي أقل العوارض أهمية في التشخيص ، بعكس الاعتقاد السائد . فهاك آلام النمو في الأطفال الكبار ، وجميع الحميات خاصة الأنفلونزا ، والإصابات الطفيفة غير الملحوظة .

ولفت النظر إلى أن أى سرعة ترسيب تزيد على ٦٠ فى الساعة الثانية ، تشير فى الغالب إلى احتمال الروماتيزم ، إذا ما توانقت العوارض الأخرى عومناك عوامل تعوق ارتفاع سرعة الترسيب، مثل هبوط القلب ، وأعراض الكيد ، وتباطؤ « الكورتيزون » .

ونصح بضرورة عمل مزرعة من الزدر في حالات إصابة الأطفال الله الله المنافقة من البنسلين ، وذلك خشية أن يكون هناك جراثيم عنقودية Staphylocoeci مفرزة لخميرة «البنسلينيز» التي توقف مفعول البنسلين . . . وفي هذه الحالة تعالج هذه الجراثيم

عضادات حيوية أخرى . مثل « الاربتر وبيسين » Diclocil . وهكذا تجولنا و البروستافيلين » ، والديكلوسيل » Diclocil . وهكذا تجولنا خلال ساعتين مركزتين في آفاق عالية من البحث و راء أمرار هذا المرض اللعين وهو الذي يقولون عنه إنه يلعق المفاصل ولكن يعض القلب شأنه شأن الأفعى الملساء.

. . .

وأخيراً . من حتى على نفسى — وأنا الذى أكتب كل هذه السطور — أن أخصص بضعة منها للبحث الذى ألقيته فى نفس المؤتمر ، وهو عن « أنيميا البحر المتوسط» . التى لم أمل البحث وراء طلاسمها ، منذ اكتشفت الحالة الأولى فى مصر عام ١٩٣٨ . وكنت ألقى فى كل المؤتمرات — التى حضرتها — البحث تلو السحث ، وتدرّجت معها خطوة خطوة ، وهى تريد على الأيام وضوحاً . . . بل عموضاً كدلك هداها الله لنا ، حتى تستسلم رافعة الراية البيضاء . بعد أن قضيت أعواهاً طويلة ألحث وراءها مع زملاقى « ممدوح جبر » و « نوال مختار » و « أنيسة الحفنى » . . . وكان البحث هذه المرة عن : النتائج التى يؤدى إليها إرالة الطحال المتضخم ، فى هذا النوع من فقر الدم .

وبحث هذه الجولة يتلحص فى المقارنة بين عمر كرويات الدم الحمراء ، قلل وبعد عملية إزالة الطحال . . وكذلك مقدار الحاجة إلى عملية نقل اللهم بعد الجراحة وقبلها . فقد وجدنا أن « الهيموجلوبين » - فى الحالات الشديدة - يتراوح بين ٤ و ٢ جرامات فى المائة ، وأن الحاجة تدعو إلى

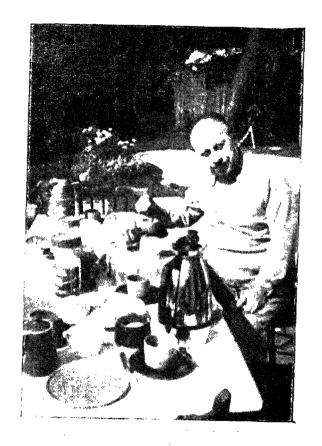

المؤلف فی إحدی ضواحی (هامبورج) يتمتع بشمس الصباح فی منزل ریبی

إجراء نقل دم مرة أو مرتين فى الشهر ، على الأقل ، ليثبت عند هذا المستوى . أما بعد إزالة الطحال ، فقد وجدنا أن المدة بين عمليات نقل اللم تزيد إلى شهرين أو ثلاثة ، بل إن حالتين — من الحالات التي أجرينا عليها البحث — لم تحتاجا إلى نقل دم ، خلال ٨ أشهر بعد العملية ، كا زاد عمر الكرية الحمراء زيادة ملحوظة بعد العملية .

وقد استخلصنا من هذا أن الطحال المتضخم يزيد من شدة « الأنيميا » بطرق عدة ، فهو يلتهم الكريات التهاماً ، يملاً بها جيوبه ، ليزيد من ضخامته . . . أو أنه قد يحطمها دون رحمة ، ثم ينبذها مع الحديد المتخلف منها ، فتتركز في خلايا الجسم الحيوية ، مثل القلب والكبد ونخاع العظام ، فيرهقها . . أو يتضخم القلب والكبد ، ويعجز النخاع عن العمل ، وهو المعمل الهام في تصنيع الكريات الحمراء - فتزيد الحالة سوءاً . لذا كان من أهم وسائل العلاج التي أجريناها في بحث سابق منذ خمس سنوات - هو حقن الطفل بمادة « الديسفرال » Desferal التي تحول دون ترسيب الحديد في أجزاء الجسم المختلفة . ولقد ثبت أن هذا العقار يجب حقنه أيضاً مع كل عملية نقل الدم ، لأن الذي يصيب دم الطفل ، يحدث أيضاً لدم المتطوع فيترسب مزيد من الحديد في الخلايا المرهقة بشحنها .

ويكفينا هذا القدر عن مؤتمر أنقرة ، فمن المستحيل تلخيص مئات الأبحاث عالية المستوى ، التي ألقيت هناك . . .

### « أنيميا البحر المتوسط » في مؤتمر طهران

كنا على موعد مع طهران هذا العام لحضور مؤتمر الطفولة الإقليمى السابع . وصادف موعد انعقاده عودة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية وإيران ، فوجدنا عند وصولنا جوَّا مليئاً بالمحبة وروح الزمالة الحقة . وما أبدع أن يسود الوئام الشعوب المتجاورة 1 .

لقد رأينا شعباً متمديناً ، ومدينة – وهي طهران – تعتبر صورة مشرفة للمدنية الشرقية التي امتزجت في انسجام وتوافق بكل ما في المدنية الغربية من ميزات .

وأنا الآن \_ إذ أسرد ملاحظاتى عن أحداث المؤتمرات العلمية \_ سأقتصر على ما قلته بنفسى ، فأنا به كفيل وعن كل كلمة مسئول ، وسوف أتكلم عن كل ما أعتقده طريفاً مما قاله زملاء من غير بلدى ، تاركاً لكل زميل تشرف بتمثيل مصر أن يسرد بحثه مفصلا ، عله يفيد أفراد الشعب من الأطباء ومن غير الأطباء ، ولمثل هذا فليتنافس المتنافسون. كان حديثي في المؤتمر يشمل زاوية غير مظلمة عن عرض «التلاسيميا»

كان حديبي في المؤيمر يشمل زاوية غير مظلمة عن عرض « التلاسيميا» أو « أنيميا البحث ، عما ختى منها ، منذ اكتشفت الحالة الأولى في الجمهورية في أواخر عام ١٩٣٧ . . . . وكانت تلك الحالة في طفلة يونانية أرسلها المرحوم الدكتور « على باشا إبراهم »

بخطاب توصية إلى المرحوم الدكتور «إبراهيم شرق باشا» ، الذى حوّلها بدوره إلى " . . . فقد كنت لتوى عائداً من بعثة التخصص فى «أنيميا الأطفال» فى إنجلترا . فأدركت فى الحال – ودون جهد – وأنا أتسلم الطفلة وخطاب التوصية من والدها اليونانى ، أنها أول حالة من مرض «التلاسيميا» اكتشفت فى مصر . . فقد راعنى وجهها « المنجول» ، وصفرة جلدها الشديدة ، حتى إننى بادرت بدس يدى تحت ملابسها الداخلية ، وهى واقفة ، لأتأكد من وجود الطحال المتضخم ، الذى يعتبر من أهم مميزات المرض .

وكنا بعد واقفين في ردهة المستشنى المؤدية إلى المعمل ، فأخذتها - وأنا جد مغتبط - إلى رئيس المعمل الدكتور «على عمر» وأخذنا عينات من دمها . وكنت أتمتم لزميلي - طياة الوقت - أن هذه أول حالة من حالات وأنيميا كولى » - وكانت تسمى بهذا الاسم إذ ذاك Coley's anaemia . في مصم .

وأثبت الفحص المعملي صدق حدسنا ، فكانت فرحتنا بها كبيرة ، والتقطنا صوراً بالأشعة للجهاز العظمي للطفلة سواء الجمجمة ، وأطراف العظام الطوياة ، واليدين والأصابع ، فوجدنا بها كل مقومات التشخيص الصحيح لحذه الحالات .

وبدأت هذه الحالة «مدرسة الأنيميا » فى قسم الأطفال ، وأصبح اكتشاف أمثالها سهلا فى الأطفال المصريين ، وسهل تشخيصها الإكلينيكى فى جميع المستويات التعليمية ، وأصبح طالب البكالوريوس قادراً على

تشخيصها فى سهولة ويسر ، إذا عرضت عليه فى الامتحان . . . بعد أن كان يكتنفها الغموض القاتل ، وكانت تختنى وراءها تشخيصات شاع استعمالها فى أيام شابنا ، متل تضخم الطحال المصرى . .

. . .

ولقد أصبحت هذه « الأنيميا » ( كولى) موضع تدليل الأخصائيين في أمراض الدم في مختلف أنحاء العالم، فقسموها إلى نوعين: العظمى Minor في أمراض الدم في مختلف أنحاء العالم، فقسموها إلى نوعين الطيموجلوبين » والصغرى Major ، وذلك حسب شدة الأعراض، ونسبة «الهيموجلوبين » الجنيى ، وهو الذي يختني عادة من دم الطفل الطبيعي بعد أسابيع قلائل من ولادته ، ولكنه في « أنيميا البحر المتوسط» يوجد بنسبة عالية — قد تصل إلى ٢٠ في المائة طوال حياة المريض .

وتكوّنت نواة من الباحثين المصريين لسبرغور هذا المرض ، تضمني والدكاترة « ممدوح جبر » و « نوال ضمّار » و « أنيسة الحفني » . وقد بلغنا في أبحاثنا شأواً لا بأس به ، لفت الأنظار إلى درجة أن معهد الأبحاث الأهلى بواشنطن قرر لنا منحة سنوية ، خلال سبع السنوات الأخيرة ، مكنتنا من تكوين وحدة لأمراض الدم كاملة الاستعداد بالأجهزة الحديثة ، فاستطعنا بالمثابرة والدأب أن نجعلها أحد المراجع العالمية في مرض «التلاسيميا» فاستطعنا بالمثابرة والدأب أن نجعلها أحد المراجع العالمية في مرض «التلاسيميا» وغيره من أنواع فقر الدم في الأطفال المصريين . ولكن متابعتنا لأنيميا البحر المتوسط — أو « التلاسيميا » أو مرض «كولي » — كانت — هدفنا البحر المتوسط — أو « التلاسيميا » أو مرض جديد ، ولكنا كنا الفرق ، وكنا أباد ، ونقول : « أين ذهب ملك الجرائم ؟ . . » ونعود ثانية لتقصى نفبق فجأة ، ونقول : « أين ذهب ملك الجرائم ؟ . . » ونعود ثانية لتقصى

ما غمض من أحوال غريمنا الأول .

وتساءلنا ذات يوم ، مع السائلين من جميع أنحاء العالم ، ما هو السلاح القاتل الكامن في هذا المرض الذي يلازم الطفل وهو جنين ، ويرافقه حتى يقضي عليه بعد سنوات قد تطول إلى الثلاثين عداً ، كما حدث في بعض الحالات التي تضمنها مجموعتنا الكبيرة . . . لقد اعتدنا أن نوالى الطفل بعمليات نقل الدم المتوالية ، كلما اشتدت حدة المرض. وجربنا عملية إزالة الطحال المتضخم في كثير من الحالات ، وساعدنا ف هذا الحجال الدكتور «عادل لطني » أستاذ جراحة الأطفال المساعد بمستشفى المنيرة الجامعي . وتوصلنا إلى نتائج مشجعة ، أهمها أن الحاجة إلى نقل الدم تصبح بعد الجراحة أقل منها قبلها ، ولكن حالة ذوبان الكريات الحمراء ظلت مستمرة . . . بل إن الدم الذي نحقنه في وريد المريض ، لإنقاذه من النكسات الحادة ، كان يتحلل هو الآخر ، ويترسب الحديد الناتج عن هذه العملية المعقدة في أنسجة الأعضاء الحيوية:كالقلب والكبد والبنكرياس ، فأنت إذا أجريت فحصاً بالأشعة للقلب ، وجدته متضخماً غاية التضخم ، وإذا جسست الكبد بيدك الحانية ، وجدته متليفاً Cirrhosis . وناهيك بغدة البنكرياس وما يجرى بها من ترسب الحديد (الهيموسيدرين) في جزيرات «لانجهام» ، مما قد يعرض المريض للإصابة بالبول السكرى ، كما حدث في بعض الحالات في مجموعتنا .

. . .

هرش علماء الكيمياء جباههم النيرة باحثين عن عقار يشد الحديد

إليه ، ويفرزه معه فى البول ، وبدا يحول دون ترسيبه فى الأنسجة الحيوية . وقد نجحت شركة (سيبا) فى اكتشاف ه الديسفرال ، وجربنا العقار الساحر الجديد : ممدوح جبر ، وأنيسة الحفنى ، ونوال مختار ، وأنا ، فى ١٣ حالة ، بحقنة فى العصل أو الوريد ، بمقدار جرام واحد فى اليوم ، فوجدنا زيادة فى إفراز الحديد فى البول قد تزيد بما يصل إلى أربعة عشر ضعفاً عن الحالات التى لا تتناول العقار على أنه يجب الاستمرار دون انقطاع فى إعطاء حقنة — مرتين فى الأسبوع على الأقل حتى نضمن مفعوله فى وقف تدمير المريض . ويجب أيضاً حقنه مع كل عملية نقل دم إذا دعت الحاجة إليها .

وعقار «الدسفرال » غالى المنن ، ولو أنه مثالى فى نتائجه ، من حيث نزح الحديد المتراكم فى جسم المريض ، فيريح الحلايا من عبء ثقيل هى فى غنى عنه . . . فهاهو القلب قد استراح فانكمش بعد تضخم ، والكبد أيضاً عاد إلى حالته الطبيعية بعد أن كان مهدداً بالتليف الأبدى والبنكرياس ، ماذا دهاها ؟ .

لقد اكتشفنا في مجموعتنا حالتين مصابتين بمرض البول السكرى ، مما يدل على الأثر السي الناتج عن ترسب الحديد في « البنكرياس . . . » . هذه الغدة التي تعتبر المسئولة الأولى عن تمثيل « الكربوهيدرات » في الجسم. وكان هذا الكشف حافزاً على التعمق في هذا الاتجاه باطراد ودأب ... فلما تقدم أحد تلاميدى ، وهو الدكتور « محمود الموجى » المعيد بقسم الأطفال بكلية طب الأزهر ، بطلب أن نقترح عليه موضوع بحث لرسالة دكتوراه

فى طب الأطفال خطر لنا – الدكتور « ممدوح جبر » وأنا – أننقترح على على أن يجرى بحثاً عن « أبص الكربوهيدرات » ( أى قدرة الجسم على التصرف فيها ) فى مرض « الثلاسيميا » .

وشمر الطيب الشاب عن ساعديه، وأفسحنا له المجال في وحدة أمراض اللم التي أرأسها ، بكل معداتها وأجهزتها النادرة . . وتوصل بعد أبحاث طويلة إلى نتائج تغتبط لها النفس... فقد أتبت أن هناك قصوراً واضحاً في « أبض الكربوهيدات » في كل حالات الثلاسيميا التي كانت موضوع البحث ، إذ وجد أنه بعد تناول المريض جرعة « الجلوكرز – سواء عن طريق الفم أو الوريد – يرتفع منسوب السكر في الدم إلى مستويات أعلى منها في الشخص السليم ، كما يستغرق رجوعه إلى المستوى الطبيعي مدة أطول .. وهذا يسبه تماما ما يحدث لدى مرضى البول السكرى. وقد وجد أن حقن « الأنسواين » مع « الجلوكوز » في نفس الوقت – يؤدى إلى تحسن واضح في الرسم البياني ، و يعود به بسرعة إلى المستوى الطبيعي .

وقد استخلصنا من هذه المتاتج أن هناك قصوراً في إفراز الأنسواين » من غدة « البنكرياس » المثقلة بالحديد المتراكم في خلاياها ، وأنه يجب اعتبار الطفل مريض « الثلاسيميا » (أي أنيميا البحر المتوسط) معرضاً لا عاجلاً أو آجلا لا للإصابة بالبول السكرى ، ويجب أن يعامل على هذا الأساس من حيث نظام غذائه . . . بل يجب إعطاؤه جرعة من « الأنسولين » إذا أثبت الفحص المعملي أن هناك اضطراباً في « الأبض الكربوهيدراتي » ، كما ذكرنا قبل بضعة أسطر .

وقد وقف بجانب الدكتور « الموجى » — وهو دائب فى هذا البحث الممتع — الأستاذ الدكتور « زكى بركات » والدكتور « خليل الديوانى » من كلية طب الأزهر .

كان هذا ملخص البحث الذي ألقيته في مؤتمر الطفولة بطهران ، نيابة عن زملائى الأعزاء الذين كان لهم الفضل الأول ، إذ توصلوا لهذه النتائج الملهمة بعد جهد لا ينكر ونتساءل بعد كل هذا ، هل حلت عقدة التلاسيميا ؟ ؟ .

فى اعتقادىأن الرحلة التى بدأتها منذ ثلاثة وثلاثين عاماً لم تنته بعد . . والذين غاصت أقدامهم فى الرمال مثلى ، وهم يتابعون القافلة بأمل الوصول إلى الواحة ذات الظل الوارف ، ينطبق عليهم قول الشاعر :

#### أكلما راح قيد جاء قيد رب أين المفر ؟

فنحن أمامنا كمخرج من الممر الضيق الطويل — الذى قد يؤدى إلى الشفاء الجزئى — وسائل عدة ، وهى : إزالة الطحال ، وتناول جرعة من حمض الفوليك Folic acid مدى الحياة — لعله يفيد فى تحويل إنتاج النخاع العظمى المنحرف إلى الطريق الصواب — وتناول عقار « الدسفرال » عن طريق الحقن ، وبذل الجهد لوقاية المريض من مرض البول السكرى وتليف الكبد ، وإسعافه بعملية نقل اللام كلما انتابته نكسة حادة قد تصل بمستوى « الهيموجلوبين » إلى عشرين فى المائة أو أقل . . . وبهذه الوسائل يمكن للمريض أن يعيش أى عدد من السنين قسم له الله أن يعيشها .

## أنيميا الفول . . في المكسيك

التقطني أحد الصحفيين المنتمين إلى إحدى الدور الصحفية الكبيرة بمصر عقب عودتى من مؤتمر الطفولة الدولى الذى عقد في المكسيك ، وأخد يستدرجني في الحديث عن موضوع المحاضرة التي ألقيتها في ذلك المؤتمر ، وكانت تتعلق بفقر الدم الحاد ، الذى يعقب تعاطى الفول - سواء المدمس منه أو الأخضر ( الحراتي ) أو السوداني - وغيره من البقول الشائعة كغذاء في بلادنا وغير بلادنا . ومن عادتي أن آخد حيطتي مع الصحفيين غير العلميين ، فلم أتردد في الإفصاح له عن خوفي من التحريف ، لا سيا أنني موضع ثقة واسعة القاعدة مع معظم الآباء والأمهات، وأخذت أمليه كلمة كلمة ، وراجعت معه ما كتب، وحدرته من التحريف حتي لا يثير فزعاً بين الوالدين . ووعدني بذلك .

. لكنى فوجئت بعنوان ضخم فى الجريدة المحترمة الواسعة الانتشار ، يقول : « ٢,٨ / من أطفال مصر يموتون من الفول المدمس والطعمية » ... فتملك الوهم ذهن القارئ . . . بالرغم من أن الكاتب ـ سامحه الله ـ . . . أردف يقول :

« ليس كل الأطفال طبعاً ، ولكن هذه الأنيميا الحادة تصيب الأطفال الذين ينقصهم وجود إحدى الخمائر الموجودة في الكريات الحمراء ،

وهى سادس فوسفات الجلوكوز. : . إذ يؤدى تناول الفول المدمس والطعمية — عند هذا الصنف من الأطفال — إلى حدوث فقر دم حاد يقتل الطفل في لمحات ، مالم يسعف بعملية نقل الدم وتعاطى مركبات الكورتيزون . . . » ولقد ذكر الصحفى أن نسبة الأطفال المصريين المصابين بنقص هذه الخميرة تبلغ ٢٠٨ / ، لكنه — سامحه الله — لم يذكر ما أمليته عليه ، من أن ظاهرة نقص الخميرة لا تؤدى إلى حدوث فقر الدم فى كل الحالات ، بل في حالات خاصة فقط. .

وقامت الدنيا وقعدت ، وتوالت الاستفهامات التليفونية . . . وكانت إجابتى على جميع المستفهمات محددة ، وهى: « لا تصدقوا كل ماكتب ، ففيه تحريف صحفى مبالغ فيه ، وما دام طفلكم قد تعاطى الفول المدمس ولو مرة واحدة ـ دون ظهور أعراض مرضية عليه ، فلا خوف عليه اطلاقاً » .

وكان هذا الجواب مطمئناً للأغلبية الساحقة. بيد أنه كانت هناك أقلية ضئيلة ، وجهت هذا السؤال المحرج : «وإذا لم يكن طفلي الصغير قد ذاق الفول المدمس من قبل فما حكمه ؟».

ولقد رأيت أن ألخص — فى تفصيل واف — البحث الذى ألقيته فى المؤتمر الدولى الثانى عشر لأمراض الطفولة ، فى الساعة الخامسة والنصف من يوم الجمعة ٦ ديسمبر من عام ١٩٦٨ ، عن هذا الموضوع — ويسمى « بالفافيزم » — وعن درجة انتشاره بين الأطفال المصريين ، كنتيجة لنقص خميرة « سادس فوسفات جلوكوز» ، التي سبقت الإشارة إليها . ونبهت

إلى أن أثر نقص هذه الحميرة لا يقتصر على مسئوليته فى تحلل الكريات الحمراء فى حالات « الفافيزم » ، بل إنه يحدث أيضاً – فى بعض الحالات؛ – اليرقان السديد فى الطفل وأنواعاً أخرى من فقر الدم الخاتى...

وليس الفول المدمس المتهم الوحيد من أسرة البقول ، ولكن يقف معه جنباً إلى جنب فى قفص الاتهام ، متهمون آخرون متل : البسلة ، والحمص والأسبرج ، والرمان ، والحرشوف . . . ولكن الفول المدمس يبدو فى وسطها كالقمر بين الجوارى . وقد طغت تهرته فى هذا المجال على غيره .

ولقد ثبت أن هذه الظاهرة كانت موجودة منذ أيام الفراعنة ، وأنها منتشرة فى بلاد أخرى مجاورة فى الشرقين الأرسط والأدنى .

. . .

أما الإحصائية الوحيدة التي عملت بقسم الأطفال بكلية طب جامعة القاهرة ، والتي وصلت بنا إلى رقم ٣,٣٤ فى المائة — وهوالرقم الذى أحدت الفزع الشديد بين الأمهات — فقد عملت على أساس أن عدد الحالات التي قبلت بالمستشفى للعلاج بلغ ٨٥ حالة ، خلال عام ١٩٦٧ ، من مجموع الحالات التي قبلت للعلاج من أمراض أخرى .

فالإحصائية إذن محلية جداً ، ولا يمكن أن تتخذ مقياساً ، فقد تزيد أو تنقص بقدر الحالات المثيلة ، التي تتردد على العيادات الخاصة أو المستشفيات الأخرى .

ولقد أمكن الحروج بالاستنتاجات الآتية ، من البحث الذي قمت به بالاشتراك مع الدكاترة « ممدوح جبر» و « نوال مختار» و « محمد الدالي »...

أولا : إن نقص الخميرة (سادس فوسفات الجواوكوز) لا يؤدى إلى فقر دم فى كل الحالات ، بل هناك أطفال ينقصهم وجود هذه الخميرة ، ومع هذا فإنهم لا يصابون بأية أعراض حادة عند تناول الفول المدمس وأخواته ، أو بعض الأدوية مثل «السلفا » والمركبات المضادة للملاريا مثل «الكامكوين» و «البريماكين» . ويظهر أن هناك حساسية خاصة عند بعض الأطفال ، تجعلهم أكثر قابلية لحدوث هذه «الأنيميا » المزعجة .

تانياً : قد يحدث هذا العارض عند تناول الفول المدمس لأول مرة ، ثم لا يحدث أبداً بعد ذلك ، وكأن الأطفال يكتسبون مناعة تقيهم حدوث نوبات أخرى في المستقبل .

ثالثاً : يندر حدوث هذه الظاهرة فى الأطفال السود . أما النوع الأبيض القوقازى ( وهو اصطلاح علمى يطلق على غير السود) فهم أكثر تأثراً بهذه الظاهرة .

رابعاً : إن الأعراض تظهر ، سواء في حالات تعاطى الفول المدمس أو الأخضر (الحراتي وهو أشدها خطراً) والفول السوداني . وكثيراً ما تعجب الأم ، وتقسم أن الفول المدمس لم يلمخل جوف ابنها ، وتنسى أن هناك أنواعاً تسمى : (الأخضر) ، والسوداني الذي يجبه الأطفال حباً جماً . . . أسوة بالقردة ، والنسانيس ا! خامساً : أكثر ما يحدث هذا المرض «الفافيزم» ، في السنوات الأولى من العمر ، فقد وجد أن ٨٥ في المائة – من الحالات التي

سادساً : أكثر ما يحدث هذا المرض في الأطفال الذكور ، ونادراً ما يحدث في البنات ، إلا إذا كان بالوالد نقص في خميرة «سادس فوسفات الجلوكوز» علاوة على نفس النقص الموجود بدم الأم ... وهذا دائم الحدوث سواء كان الطفل ذكراً أو أنثى . أي أن الوراثة تأتى عن طريق الأم ، بالرغم من أن الظاهرة أكثر حدوثاً في الأولاد الذكور ، وإذا كان الوالد يحمل نفس فصيلة دم الأم ، فإن البنات يصبحن عرضة للمرض ، ويكون الوالد يمثابة حامل للفصيلة الوراثية دون أن يكون قد ظهرت عليه عنابة مرحلة من عمره ـ أعراض ما ، نتيجة تعاطى الفول المدمس

سابعاً : يكثر حدوث هذا المرض فى أواخر الربيع وأوائل فصل الصيف ، حين يشح المحصول المحلى، ونبدأ فى استيراد المحصول من الحارج. وعلى هذا الأساس يمكن تبرئة الفول المصرى إلى حدما .

ثامناً : علاج هذه الحالات فى متناول كل طبيب . فالحالات الشديدة يمكن يجب إسعافها بعملية نقل الدم ، أما الحالات الخفيفة فيمكن علاجها بمركبات «الكورتيزون» ، سواء عن طريق الفم أو الحفن فى العضل .

تاسعاً : ليس معنى حدوث حالة في أسرة ما ، أن يحرم جميع من في المنزل من أكلة الفول الشهية . : . بل إن الطفل الذي يكون قد أصيب من قبل ، قد لا يتعرض ثانية للإصابة . وليس معنى أن يكون أحد إخوة المصاب به «الفافيز م » مصاباً بنقص في الحميرة ، أنه لا بد أن يكون مصاباً بنفس المداء ! ! . عب ملاحظة أي امتقاع في الوجه ، أو صفرة في بياض العين ، أو دكنة في لون البول . . . فكل هذه أعراض تندر بأن شيئاً ما آت في الطريق . : . وفي هذه الحالة يجب عرض الطفل على الطبيب الإخصائي :

و إياك يا صديقي الطبيب أن تعطى مريضك مركبات الحديد ، فإن هذا يعتبر خطأ علاجياً فاحشاً ، لأن أنسجته وخلاياه تكون قد تشبعت مقدماً بالحديد المتراكم نتيجة تحلل كريات دمه الحمراء .

#### مقتطفات من مؤتمر الطفولة بباكستان

احتلت أبحاث فقر الدم مكاناً هامثًا بين موضوعات المؤتمر الإفريقى الآسيوى للطفولة ، الذى عقد فى « كراتشى » بالباكستان ، فيما بين ٢٠ و ٢٤ فبراير من عام ١٩٦٨ . . . فكانت هناك أبحاث عن « الأنيميا الحادة » التى تنتج عن تكسر كريات الدم الحمراء فى سرعة مدهلة ، قد تصل بالطفل إلى حافة الحاوية فى بضع ساعات ، مالم يسعفه الطبيب المعالج بعملية نقل الدم وتناول مركبات « الكورتيز ون » .

وعند هؤلاء الأطفال حساسية خاصة نحو الفول المدهس والبقول - وحدار من الفول السودانى و « النابت » أيضاً ، فكلها نصيلة واحدة ، ولها علاقة كبيرة ببعض مركبات السلفا - ومركبي « البريا كين » و « الكاموكين » المستعملين فى علاج الملاريا . وقد يحدث هذا النوع من فقر الدم فى أكثر من طفل فى الماثلة الواحدة ، لأن عامل الورائة هام فيه \* . . . .

ب في موضوع « مشاهدات في مؤتمر الطفولة بأنقرة » مزيد من التفصيلات عن هذه الأنيميا » والباحثين المصريين المعنيين بها . . لذلك نقتصرهنا على ما يتجاوز هذه التفصيلات .

وقد ثبت من البحوث أن هذه « الأنيميا » ظاهرة كثيرة الحدوث فى مصر . لذا يجب تنبيه الآباء والأمهات إلى القاط التي يتكثون عايها لتجنيب أطفالهم مخاطر المرض. فمثلا إذا انتاب الطفل شحوب مجائى، يصل ــ فى بضع ساعات ــ إلى بياض ورقة النشافة ناصع كبياض ورقة « النشاف » ، فاعلم أن ناقوس الخطر قد أخذ يدق بما لا يدع مجالا للتردد في عرضه على طبيب النائلة ، الذي ينبغي عليه أن يتمعن في بضع ظراهر ، ما أسهل عليه من أن يلمحها إذا دقق الفحص ولو قليلًا : وأولها : أن يفحص بياض العين للتأكد من عدم اصفرار لونه ، وأن يلاحظ الشحوب القاتل الذي ينتاب الطفل ، وذكنة لون الميهل بدرجة تلفت النظر ، لفرط وجود صبغة « البوروبيانوچين » كما يميل لون البراز إلى الخضرة ، يعكس حالات الصفراء الاسندادية ، حيث يميل لونه إلى البياض . وإذا فحصنا الدم ، اكتشفنا هبوط « الهيموجاو بين » وعدد الكريات الحمراء إلى استوى مخيف ، تد يصل بهما إلى ٢٠ في الماثة أو أقل من المسترى الطبيعي، مما يتطاب سرعة إسعاف الطفل بعملية نقل اللم وتذاول مركبات «الكورتيزون» ، سواء عن طريق الفم أو حقن العضل .

وكان البحث الذى ألقاه كاتب هذه السطور عن مرض « التلاسيميا » باعثاً على المزيد من النقاش والاستفسارات ، لاسيها فيما يتعلق بعلاج هذا المرض بطريقة إزالة الطحال و إعطاء حمض « الفوليك » ونقل الدم — حيبها يقتضى

الأمر سومنع ترسيب الحديد الناتج عن تكسر الكريات الحمراء . . . وقد يترسب الحديد في خلايا المخ ، فينتج عن هذا أعراض عصبية قد تصل إلى حد التخلف الذهني والتشنجات العصبية وغيرها .

ومن مميزات هذا المرض - علاوة على فقر الدم الشديد - تضحم واضح فى الطحال والكبد ، فضلا عن مميزات خاصة فى كيميائيات الدم وصور الأشعة للجمجمة والعظام عامة . وكانت معظم الحالات تشخص فيا مضى على أنها ضمن حالات تضخم الطحال المصرى . وهو تشخيص قلما نسمع عنه الآن ، لأن الحالات وزعت على تشخيصات أخرى حديثة ، بفضل تقدم وسائل التشخيص المعملى .

. . .

وقد احتلت أمراض التغذية مكانها البارزة بين مواضيع المؤتمر ، وصال الوفد العربي في تفاصيل مرض «الكواشيوركير» وقد أجرت المدرسة المصرية (الديواني - شكرى حنفي - عواد) فيه أبحاثاً عالمية . وتحد " الملكتور «فؤاد الشربيني » - نيابة عن اللكتور «ممدوح حنفي » - عن قيمة الغذاء البروتيني في الحضراوات والبقول ، والتوصل عن طريةها إلى استحداث غذاء بروتيني يغني عن اللحم واللبن ، مما يعود على البلاد بفوائد اقتصادية جمة : . . وهذا الغذاء مكون من خليط من الحمص والبسلة

نه في موضوع  $\alpha$  أقيميا البحر المتوسط  $\alpha$  تفصيلات وافية عن هذا المرض .

والسمسم بنسبة: ٣ ؛ ٢ : ١ :

كما تكلم مندوب أندونيسيا الأستاذ «سودوجو » وزملاؤه عن مزايا مسحوق السمك المركز ، بعد إرالة رائحة السمك منه ، بطريقة خاصة ، وذلك بإضافته إلى مسحوق الأرز . وقد جرب استعماله ى اثنى عشر طفلا ، استجاب عشرة منهم بطريقة مرضية ، واضطر الباحتون إلى وقف استعماله في حالتين لإصابتهما بالإسهال . كذلك ألى الدكتور «مقصود» على الباكستانى بحتاً عن أمتال هذه المحاولات التى يجب أن تؤحذ بجدية في البلاد النامية والمتخلفة ، حيث يصعب على الفرد العادى أن يحصل على حاجته البومية من البروتينات من اللبن واللحوم ، فيحب اللجوء إلى أمتال هذه الأغذية الرخيصة المين ، التى تنى الطفل المواطن من التعرض لأمراض سوء التغذية وأخصها مرض « الكواشيوكور » .

. . .

كذلك أولى المؤتمر النزلات المعوية اهتماماً ملحوظاً . . . ولعل أكثرها طرافة هو البحث الذى قام به الدكتور « حامد خان » و زميلته « زبيدة حسن» عن استعمال أحد مشتقات البنسلين – وهو الأمبيسلين – فى علاج النزلات المعوية ، وخاصة فى الحالات المتسببة عن ميكر وبات « السيجلا » ، و « باسل » القولون (شفاء ١٠٠ / / من الحالات) و « السلمونيلا » ( ٣٣ / / ) .

ونوقشت فى المؤتمر موضوعات هامة ، مثل الحمى الروماتيزهية وأثر الوقاية منها . . . ولكنها تؤكد علاقاتها بالميكروبات السبحية فى الجلد ( ٤ ) واللوزتين ، ومنع النكسات بحقن البنسلين الطويل الأجل :

كذلك نوقشت مشاكل الطفل المتخلف عقلياً ، وقد استعرض أنواعها وأسبابها الدكتور «ضيف» - من كلية طب لا هورى - وبحث عن النهاب الكلية المزمن ، ألقاه الدكتور «محمد إبراهيم مأمون » الباكستانى ، وقد ركز على العلاج بمستحضر « الكورتيزون » - وهو الشائع فى كل مكان - ونصح بالعلاج بجرعات كبيرة فى الأسبوعين الأولين ، تخفض بعدها الجرعة . . . مع الاستمرار على هذا المنوال مدة تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أشهر . . . ونوقش علاج الالتهاب السحائى الحاد بجرعات كبيرة من حقن ألبنسلين » بمقدار جرام واحد ، أو حقن السلفا بمقدار جرام واحد ،

والحديث عن الموضوعات التي نوقشت قد يطول ، ولكن يجب ألا ينسينا ذلك الحفاوة البالغة والحب الأكيد، اللذين أحاط بهما الباكستانيون إخوانهم أعضاء وقد جمهورية مصر العربية . . .

#### لقطات علمية في مؤتمر الطفولة بالمكسيك

عقد مؤتمر الطفولة الدولى الثانى عشر فى المكسيك ، فى الفترة ما بين ا و ٧ ديسمبر ١٩٦٨ : وقد اعتدت أن أحضر هذه المؤتمرات الدولية ممذ عام ١٩٥٦ ، عندما عقد فى «كر بنهاجن» ، عاصمة الدنمارك - ثم أخذ يتنقل بى من «مونتريال» ، عاصمة كندا سنة ١٩٥٦ إلى « لسبونة » عاصمة البرتغال عام ١٩٦٦ . . . ثم «طوكيو» فى عام ١٩٦٥ ، وأخيراً حمله إلى بلاد المكسيك ، حيت نعمنا بجو صيني معتدل . . .

كان الطريق إلى « المكسيك » طويلا جداً ، ولكنى أحب أن أحرض الزملاء دائماً على اللحاق بقافلة العلم ، مهما تبعد الدار أو يشط المزار ، وأن يبلوا من منابعها . . . وإلا فالويل لهم من الصدأ إذا تراكم على تلافيف أمخاخهم ! . . . لقد قطعت المسافة بين القاهرة وبر وكسيل في سبع ساعات ماراً بأثينا وفيينا ، وتلكأت يومين في بروكسيل بغرض التقاط الأنفاس ، قبل استئناف رحلتي إلى « مونتريال » بكندا عبر الأطلسي ، على ارتفاع ثلاثة وثلاثين ألف قدم فوق سطح البحر . . . وقد استغرق هذا العبور أنى ساعات . وبعد استراحة قصيرة في المطار ، استأنفنا رحلتنا إلى المكسيك مارين بسهاء الولايات المتحدة الأمريكية لمدة ثماني ساعات طوال ، تعرضنا خلالها عدداً من الأمتار نظم أعلم بها ، لأنناكنا نغمض أعيننا ، ونلتي رؤوسنا إلى الوراء ، حي تمر الوعكة الطارئة بسلام :

وعندما هبطت الطائرة على أرض مطار المكسيك ، في ساعة متأخرة من ليلة ٣٠ نوفبر ١٩٦٨ ، تناسيت كل المتاعب التي صادفتني خلال هذه الرحلة المضنية . وما دامت الطائرة قد لمست الأرض ، فأنت في الأمان على أية حال . وتجيس في صدرك الآمال بأن الغد قريب ، وسوف ترى بلاداً جديدة لها من مفاتنها الجغرافية الجذابة ما تكتحل به عيناك ، فتضيف إلى رصيدك من الذكريات شحنة جديدة . . .

~ r ,

وكان افتتاح المؤتمر فى صباح يوم أول ديسمبر ، بالمبنى الفاخر الخاص بالمؤتمرات ، والذى لم أر له مثيلا فى أى مكان آحر فى العالم . فالقاعة الكبرى فيه تتسع ل ٢٤ لاف مستمع ، وبها من المجهزات الصوتية ما يسهل على كل الموجودين فى مختلف الصفرف — سواء الأولى أو الأخيرة — الاستهاع إما بالسهاعات الخاصة المثبتة على كل كرسى دون استثناء ، أو بفضل مكبرات الصوت التى وزّعت فى إتقان ، مقرّبة إلى طباة أذناك كل مناقشات الحلسات .

ورأس الحفل رئيس الجمهورية . . . ولكن الذي لفت الأنظار تمثل في تلك الفرقة الموسيقية المكوّنة من أطباء من ألمانيا الغربية ، وقد وقفوا وهم يحملون مختلف الآلات الموسيقية ، يعزفون المقطوعات الكلاسيكية معلنين لللك أنه ليس عيباً أن يكون الطبيب هاوياً في أي اتجاه لتسرية إرهاق هذه المهنة التي ابتلي بها كل من اختارها كوسيلة للاستمرار في الحياة . حضر هذا المؤتمر خمسة آلاف وخمسائة عضو، بين طبيب ومرافق،

وتلى فيه ثما نمائة بحث في مختلف وروع طب الأطفال ، ورّعت على ثمان قاعات كاملة الاستعداد . وكانت أبحات المؤيمر تشمل أمراض الدم وسوء النخذية ، وأمراض الوراتة ، والمشاكل النفسية للأطفال وخاصة ما ينشأ عن الحلافات المزلية بين الأبوين . . . فإن الجو العائلي المضطرب ، لا يلبث أن يؤدى بالطفل إلى الانحراف ، فيسرق ويكذب ويهرب من بيته ، وكان كل التحذير ينصب على تجنب إظهار عيو بنا ومواطن الضعف في علاقاتنا أمام الطفل، فهو مهما صغرت سنه دقيق الملاحظة ، سريع التقليد، بالمرغم مما يبدو عليه من عدم الاكتراث .

وقد يهم القارئ أن يعلم شيئاً عما قيل عن الطعوم الواقعة ، وهاذا جد فيها في السنوات الأخيرة . . . ولن أنسى كيف حد ر «كروجمان» من شدة خطورة الحصبة الألمانية ، وخاصة إذا أصيبت بها الأم الحامل في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل . فإن هذا يعرض الجنين لأن يولد مشوها أو مصاباً بضعف في القوى العقلية أو بتشوهات في القلب ، وفي بهض الحالات يصاب بالكاتاركت أو «الجلوكوما» في إحدى العينين أو كليهما . وتقدم الدكتور «كروجمان» بما يثبت أن الطفل قد يولد وبه إصابة الحصة الألمانية فيتغلغل «القير وس» يأ كل خلاياه ، وتجده في الكبد مسبباً اليرقان ، وفي الأمعاء وإفرازاتها ، فتنقل العدوى للمخالطين كالمرضات والأقارب والمزائرين ، وقد يصمل إلى المخ والرئتين والبنكرياس ونخاع العظام ، التي والمناه المنطو شديدة الكثافة في الأشعة السينية . وقد تجد تضخماً في الكبد والطحال و يصبح التشخيص واضحاً إذا اكتشفنا القير وس في نخاع العظم أو في

### فتحة الشرج :

وقد أصبح الطعم المضاد للحصبة الألمانية أمراً ضروريًّا ... و يجب أن يحقن به كل طفل ، وكل سيدة في سن الحمل والولادة . . .

وكان «سابين » مكتشف طعم شلل الأطفال رئيس هذه الجلسة ، فكان في إدارته لها ولمناقشاتها متمكناً فذاً ، يضفي عليه شعره الأبيص وتقاطيعه الهادئة – هدوء الواثق – وقاراً بالرغم من عنجهيته في التعليقات التي لم تكن تخلو من سخرية ، ولا عجب فهى الآن جالس على قمة الجبل العالى ، بفضل الطعم المضاد لشلل الأطفال الذي يحمل اسمه . . . ولقد سئل عن سبب فشل الطعم في بعض الحالات ، فأجاب بأن وجود مادة الانتر فيرون مسبب فشل الطعم في بعض الحالات ، فأجاب بأن وجود مادة اللانتر فيرون Tinterferon – التي تفرزها بعض جراتيم الأمعاء ، في الملدان التي تكثر فيها النزلات المعوية – أو إعطاء الطعم في ظروف غير مناسبة ، مثل وجود ارتفاع في الحرارة ، أو حالة إسهال الدي الطفل ، مما يحول دون إنتاج الأجسام المضادة ، فيصبح الطعم وكأن لم يكن .

وجاء دور صديقي الكبير العالم الروسي «سمير و دنتسف » ، وهو الحبير الله عاون على إنتاج طعم شلل الأطفال في معامل المصل واللقاح بجمهورية مصر العربية . . . وفد نشأت بيننا علاقة وثيقة خلال زياراته العديدة لبلادنا وكانت محاضرته عن الطعم المضاد للغدة النكفية ، أو النكاف الوبائي . . . ولكن القنبلة التي ألقاها هذا العالم الروسي ، تمثلت في نجاحه في تحضير الطعم المثلث ، الذي يولد مناعة ضد ثلاثة أمراض من أهم أمراض الطفولة ، وهي : الحصبة العادية ، والحصبة الألمانية ، والنكاف الوبائي

وكلنا نعرف الحصبة العادية ومضايقاتها ومضاعفاتها ، من التهابات فى المخ ، والآذن ، والعينين ، والرئتين . والجهاز الحضمى . . . والحصبة الألمانية هى الأخرى تفتك بالجنين فى الأم الحامل ، كما أسلفنا ، للما يتحتم إجهاض الأم الحامل إذا أصيبت بها فى الشهور الثلاثة الأولى من الحمل . أما فى المريض نفسه ، فمن أهم أخطارها وصول فيروسها إلى الجهاز العصبي ، المريض نفسه ، فمن أهم أخطارها وصول فيروسها إلى الجهاز العصبي ، عمدئة التهاباً فى المخ قد يؤدى إلى شلل ، أو قصور فى القوى العقلية ، أو الوفاة . . . إذا وصلت إلى المراكز الحيوية من المخ .

كذلك نحن نعرف مضاعفات الغدة النكفية ، وأشهرها الهابات الأعضاء التناسلية في الذكر والأنثى ، مما قد يؤدى إلى العقم ... ولا يستبعد أن تصل « القيروسات » إلى المخ لتلعب دورها هناك - مثل أختها الحصبة بنوعها - وإلى غدة البنكرياس ، مما يؤدى إلى آلام حادة بالمطن وقيء ، وأعراض صدمة شديدة . . . وقد يظهر السكر في البول ، والدهنيات في البراز ، وغير هذا من الدلائل المعملية .

وتقابلت مع صديقى الأستاذ الروسى وسميرو دنتسيف، خارج القاعة بعد انتهاء الاجتماع ، فأخذنى بالأحضان كعادته ، ثم تأبط كل منا ذراع الآخو ، وسرنا الهوينا نحو عربات « الأوتوبيس » التى أعدتها هيئة المؤتمر لتنقلنا بين الفندق ومبنى المؤتمر . ولم يكن لنا حديث طول الطريق إلا عن هذا الطعم المثلث ، فقال إن نصف سنتيمتر مكعب من هذا الطعم كاف — إذا حقنت تحت الجلد مرة واحدة لا تتكرر — لإعطاء الطفل والشخص البالغ مناعة ضد الأمراض الثلاثة . . . .

# قصة طعم شلل الأطفال هل يعود طعم سولك إلى الطهور؟

كان مرض شلل الأطفال هو الغول الأكبر الذى كان يفزع من دكر اسمه الآباء والأمهات والأطباء على حد سواء ، حتى إذا ما حل عام ١٩٥٤ دقت أجراس الفرح منبهة بأن الطعم الواقى قد نضبج أخيراً وبدا كالبدر بين الجوارى الواقفات، وأصبح اسم مكتشفه (سواك) على كل لسان وكأنه صانع المعجزات ولا عجب فكم أطاح هذا المرض برؤوس عزيزة غالية، وكنا نحن الأطباء نشهد الطفل الضحية وهو متعلق بالعشب الأخضر النامى على حافة الهاوية التى تؤدى إلى عمق سحيق ونحن مكتونو الأيدى لا نملك من أمرنا شيئاً.

وأخدت أحاول لفت الأنظار إلى أهمية هذا المرض وضرورة استيراد الطعم المضاد لما كنت أشاهده فى مصر يومينًا من ١٦.ى هذا المرض الوبيل .

ولما ذهبت إلى كوبنهاجن فى شهر أغسطس سنة ١٩٥٦ أثناء انعقاد المؤتمر الدولى التامن لأمراض الأطفال استرعت نظرى اللافتات المنتشرة فى كل مكان: فى الترام وفى الأوتوبيس والشوارع. وفيها توجيه للجمهورأن

يتوجه كل مواطن بلغت سنه الأربعين عاماً (يا إلهي!!) إلى أقرب مكتب صحة ليحقن بالطعم المضاد لمرض شلل الأطفال ، فعجبت للتوط البعيد الذى قطعه هؤلاء القوم في ميدان الطب الوقائى ، أى أنهم المأوا في تطعيم الأطفال بين السة الأولى والحامسة ثم زحفوا تدريجيناً حنى وصاوا إلى سن الأربعين ، وكانوا يأملون في الوصول إلى سن الستين عام ١٩٥٧ . أى أن كل مواطن بالدنمرك سوف يصمح إذ ذاك في مأمن من هذا المرض :

كل هذاكان يحدت ونحن نغط فى سبات عميق بينهاكانت الإصابات تتراكم أمام أعيننا فى العيادات الحاصة والمستشفيات. وحن مكتونو الأيدى نظر بصبر فارغ إلى فتات المائدة يأتينا من الغرب. وهو فتات قيمته حكالذهب الإبريز.

ثم كان صيف عام ١٩٥٧ عندما سافرت إلى جنيف لحضور مؤتمر شلل الأطفال الدولى الرابع بعد أن تركت ورائى فى مصر أشلاء متنائرة تنتد الحلاص فى غير أمل. وضحايا أودعتهم بيدى فى الرئة الحديدية لأنقذ منهم الأنفاس الأخيرة. وكانت المعركة فى مصر على أشدها ولجرتومة الشالل اليد العليا تطبيح بالأجسام وتقطع الأوصال فى سهولة ويسر، وكأنها معركة من جانب واحد ، وكنت على يقين بأن السلاح الوحيد الذى يمكننا أن ذرد به كيد هذه الجرثومة إلى نحرها هو الطعم المضاد الذى أهاد منه كل العالم المتمدين إلا مصر ، وتخيات إذ ذاك كيف أن الولايات المتحدة قد خططت لإبادة المرض كلية قبل نهاية ١٩٥٨ وقد نجحت فى ذلك:

ودخلنا قاعة المحاضرات وبدآت كلمات رؤوساء وفود الدول ، وكان لى شرف إلقاء كلمة وفد مصر عن مشاكل شلل الأطفال فى بلادنا، وكان فيها إحصائيات لفتت النظر . وكان وفد مصر مكوناً من الدكتور شفيق عباسى ومنى .

م تكلم جوزاس سولك صاحب الطعم المسمى باسمه. فقوبل جهذاف وتصفيق بعد الانتهاء من كلمته . وأرى أن القارئ يريد وفي أن أصف له هذا الرجل الذي هز العالم باكتشافه . إنه رجل ضئيل الجسم يعلو وجهه الشاب المنسق منظار أنيق ، أسود الشعر شرق السهات ، في نظراته عمق وفي كل كلمة ينطقها معنى ، حتى ليصعب عليك أحياناً تتبعه والم تنصت إنصاتاً تاماً ، يوجد منه في كل بلد مثات بل آلاف – ولكن الفرصة الكبيرة التي تأتى مرة في العمر وقد لا تتكرر أبداً – سنحت له بفضل الإخلاص في العمل والمثابرة بلاكال في معمل مجهز تمده الدولة بملايين الدولارات ، لا تقف في سبيله عقبة وما أكثر العقبات التي تعترض الباحث نحو ألمق منشود ، منها ما هو مادى وما هو أدبى أو نفسي ، والويل العالم من ضيق ذات اليدوعدم الاستقرار النفسي .

وفى المساء نظمت هيئة المؤتمر رحلة فى بحيرة جنيف ومدت على الباخرتين أسمطة فيها ما للدوطاب من أكل وشراب ، وكان الجو بارداً نقبعت أما والدكتور شفيق عباسى فى ركن دافئ نتفض من البرد بيما رقص الجميع من شيوخ وشباب. وقد راقبت الدكتور سابين العظيم صاحب فكرة الطعم عن طريق الفم وهو لا ينقطع عن الرقص طوال الرحلة فى نشاط فكرة الطعم عن طريق الفم وهو لا ينقطع عن الرقص طوال الرحلة فى نشاط

كبير دون أن يلهث وكأنه ابن العشرين مع أنه جاوز الستين ، فهمس المدكتور عباسى فى أذنى قائلا : لا عجب إذا استيقظ هذا الرجل فى صباح اليوم التالى نشيطاً مكتاً على البحث وراء المجهول فى نشاط ومثابرة.

واختتم المؤتمر جلساته فى الساعة الرابعة من مساء اليوم الرابع :

ثم نهض رئيس الجلسة وقال فى تأكيد وثقة: إن معركة لا سك فيها قلد كسبناها ضد هذه الجرثومة بفضل طعم سواك. ويجب ألا يعلق بأذهاننا بعض حوادث مؤسفة حدثت فى بدء استعماله ، فكلنا يذكر الكارثة التى حدثت فى (لوبيك) عند بداية استعمال طعم البي سى جى المضاد للدرن: ولكن هناك بعض نقط يجب أن يوضحها البحث فى المستقبل وهى مدة مفعول هذا الدواء ، والكمية التى تحقن ، وعدد الحقن ، وتكرار الحقن لغرض استمرار المناعة والبحث وراء الفيروسات المشابهة افيروس الشلل مثل الكوكساكي والأيكو ، فقد أثبتت الأيام أن كثيراً من الحالات! الشيل مثل الكوكساكي والأيكو ، فقد أثبتت الأيام أن كثيراً من الحالات! التي تشخص على أنها شلل أطفال تنتج عن إصابة المريض بالفيروسات الآخيى المشابهة : ثم قال إننا طرقنا بأبحاث شال الأطفال بعض الزوايا التي قد تفيد في البحث و راء سبب السرطان والتي قد تكون بداية أن جديد أو طريق جديد .

م دق على المكتب معلناً انتهاء المؤتمر، فتنفسنا الصعداء، فليست المؤتمرات ملهاة، إنها إرهاق ومسئولية وعذاب ?

وبعد هذا المؤعر اهتمت الدوائر الحكومية باستيراد العامم المضاد واتخذت التدابير في سبيل تعميمه حتى ظهر الحبجم الجديد ، طعم سابين الذي يعطى بطريقالفم، وبزغ في لماعية كبيرة حتى كاد يكسف طعم ساواك الذي يعطى عن طريق الحقن .

ولما سأفرت إلى كو نتهاجن لحضور المؤتمر الدولى الحامس اشال الأطفال كانت الأبحاث بخصوص فاعليته قد ثبتت تماماً وسار الطعمان جنباً إلى جنب في سبيل خير الإنسانية جمعاء والطفولة بصفة خاصة .

كان المؤتمر الدولى الخامس لشلل الأطفال هو خاتم المؤتمرات الحاصة بشلل الأطفال .

واقد لاحظت عندما حضرت المؤتمر الرابع لشال الأولفال في جنيف عام ١٩٥٧ ، أنه لم يكن هناك روسي واحد بين العلماء الذين اشتركوا في البيحت والمناقشة . ولم يذكر اسم روسيا إلا مرة واحدة عندما ذكر أحد الحاضرين أن الروس ادعوا اكتشاف نوع رابع من فيروس شلل الأطفال، ثم أثبت البيحث بعد هذا أنه فيروس نوع آخر هو كوكساكي ب ٧ ، وقد اعترف الروس بالحطأ الذي وقعوا فيه فعلا في المؤتمر الحالي الذي كان اليوم الناني فيه يوم العلماء الروس بحق ، إذ تفافاوا في آذاق البحث يما لا يترك زيادة لمستزيد : وانتصروا على طول الخط في أبحاث طعم الفم (سابين كوكس كويروفسكي) وكان علماء الغرب يصفقون لم محيين ووضعوهم في قلوبهم والهموهم بعيونهم . فليس للسياسة مجال بين العلماء .

كان اليوم الأول يوم العلماء الإنجليز والأمريكان لا ينازتهم فيه منازع ، فنى الصباح كانت الموضوعات كالها تخلب اللب وتقعم الخلهر ، لعلم كعبها ، فقد تغلغلت في حياة الفيروس الحاصة وأظهرت لنا كيف تعيش وكيف تتوالد: فهي كائن له رأس ودنب والمذنب زعانف كأنها أشواك السمكة . وفي وسطه قناة تمكنوا من حقن مادة خلالها بإبرة خاصة وهي الكائن الذي لا يرأه المجهر العادي ويظهرها بوضوح المجهر الإالكتروني : وإني مازلت أحاول تخيل قطر هذه الإبرة التي يمكنها أذ تلخل هذا الذي لا تراه العين ولا يدركه المجهر العادي .

صال اللكتور سيدنى فى هذا الحجال فى تؤدة وثقة شأن أبناء الإنجليز ، ثم أخلى مكانه لزميليه هيرست ودليكو الأمريكيين ، ثم ليفون الفرنسى ، وتكلموا عن تأثير عوامل خاصة تؤثر على حيوية الفيروس ومقاونه المهول الميسينات ، ومركبات السلفدريل وارتفاع حرارة الجسم وزيادة حوضة الدم على نمو الفيروس ثم تدخلوا فى هوادة فى موضوع الحمض النووى (حمض النيوكوليك) ذاكرين أنه أهم عنصر فى الفيروس من حيث نقله من خلية أخرى . وبرزالنجم الجديد المسمى (حامض الربونيوكليك) وأثبت «دلبوكو» أخرى . وبرزالنجم الجديد المسمى (حامض الربونيوكليك) وأثبت «دلبوكو» هو العالم بحق أن كل جزء منه يتكون من سبعة آلاف جزء وعلى أجنحة هذه الجزئيات تنتقل إشارات العدوى على مختلف المستويات فى الجهاز العصوى .

وانفجرت الوقائع من فيه وممن تلوه متل العلماء شيفر وكوانر وستوكز ونيفين، فألقوا القول غير جزاف مفندين مفسرين مرتفعين بالعلم إلى السماكين. والكل منا مرهف السمع ثابت البصر فى غير مال زائغة أحياناً دلى ما يثبتونه لحظات على شاشة بيضاء ، وكنت أغبطها لسعادتها نوى التى تناقى الصفعات الرقيقة يصوبها نحوها من بعد فانوس كهربائى دقيق يشرف عليه متخصص لم يخطئ أبداً خلال الأيام الثلاثة الطوال .

وفى آخر جلسة الصباح ، وفى آفاق قاعة المحاضرات الفاخرة المريحة المجهزة بكل وسائل الهوية والتكييف والترجمة إلى لغات أربع ، زفت بشائر نجم جديد قد يكون له أثر كبير فى الوقاية والعلاج فى عالم الفير وسات وضمنها شلل الأطفال ، سموه المادة الحائلة . وقد تمكنوا من عزلها وأثبتواأ أنها تبدأ فى الظهور بعد يوم من الإصابة وتستمر المدة أسبوع ، كما ظهر فى التجارب العلمية على رثة الفيران نمو فير وس الأنفلونزا ، والعلماء يأملون أن يتمكنوا من عزل هذه المادة واستعمالها فى وقف سير الحالات الحادة وكذلك الوقاية منها . وهذا فضل على الإنسانية كبير . فإننا حتى الآن نقف حاثرين أمام حالات شلل الأطفال الحادة وهى تزحف زحفاً نحو المراكز حائرين أمام حالات من الفيروس القاسى . ترى هل يتمكن العاماء من عزلها والإفادة منها ذات يوم جميل من أيام الحياة .

كذلك تحدثت العلامة ما تدل عن اكتشاف ما زال في دوره التجريبي المعملي، وهو احتمال الإفادة من عزل الأجسام المضادة للفيروس لوقف سير نشاطها وهي تتلكأ على العصب حال دخولها : وحتى الآن لا يمكن القول إمهم وصلوا إلى نتيجة فاصلة في هذا الحجال :

وتنفسنا الصعداء هذا اليوم الذي استغرقت جلساته ست ساعات

متوالية لم يسمح لنا خلالها إلا بخمس دقائق مرتين، الأولى بجاسة الصباح والثانية في جلسة بعد الظهر، وقد حذراً رئيس الجاسة في دعابة من مغادرة قاعة المحاضرات إلا لأسباب تتعلق بحياتنا وسلامتنا، وقال: إنى أسمح المحم بالوقوف والانثناء قليلا إلى الأمام ثم إلى الخلف ثم إلى الجانبين، وأشكركم على حسن إنصاتكم.

وفى فترة الصباح توقعنا شراً مستطيراً ، وإن كل الموصوعات كانت تتعلق بطعم سولك وكفاءته للوقاية من شال الأطفال . وكنت أدقق النظر في هذا العلامة طول جلسة الصباح وهو جالس في الصف الأول يعلو وجهه بعض الكابة وقد عل وجهه وخف شعره الأسود الفاحم ، وكان يبدو كشخص يتحفز للدفاع عن كيانه ، فهو مهدد بالانهيار التام بعد أن كان ملء السمع والبصر في خمس السنوات الأخيرة وكان يجاس بجانبي مباشرة ويفصلني عن غريمه في العلم الأستاذ سابين أحد مكتشفي الطعم اللي يعطى عن طريق الفم ، واكتفيت هذه المرة بالتعرف عليه . فكان ظريفاً مجاملا مبتسها على طول الحط وأصبحنا أصدقاء بقية أيام المؤتمر ، وما المؤتمرات إلا وسيلة للتعارف والتاكف في سبيل العلم والمجتمع .

وكان سولك يستمع إلى الخطباء الواحد بعد الآخر كالمحكوم عليه ، إذ يستمع إلى شهود النبي والإثبات ليمكم له أو عليه . وكان العاماء يتكلمون في حياد تام وبروح عدالة مطاقة فيوردون الأرقام . وكان أولم الأمريكي لا نجموير ، وهو من ذوى الكلمة المسموحة جداً في هذا الجال : وقد أكد أن النتائج أثبتت أن المناعة المكتسبة من حقن طعم سولك تبلغ ٩٠٪ بعد الحقنة الرابعة . وهذه نتيجة لا يرقى إليها الشاك، وما سبب هذه الانفجارات الوبائية إلاأن الطعم لا يعطى بطريقة منظمة تضمن عدم ترك أى طفل فى المجموعة دون تطعيم فإن بؤرة حساسة واحدة تكنى لإشعال النار من جديد .

وأجمع العلماء على أنه لو أمكن تعديل تحضير طعم سولك بحقة واحدة بدلا من أربع ، وخفض ثمنه حتى يتيسر إعطاؤه اكمل طفل واكمل بالغ فى المجموعة الواحدة دون تمييز أو تفريق ، ذإن هذا العامم أن يموت أبداً ، ولا بأس عليه أن يزامل طعم الفم فى سبيل الوقاية ، وعلقت بينى وبين نفسى ( مثل الكوكا كولا والبيبسي كولا تماماً ) وانتهت الجاسة على خير ، وبدا على وجه سولك بعض الارتياح وقد أمن مستقبله:

وفى جلسة بعد الظهر نوقش موضوع طعم اللم الذى اخترعه سابين وكوكس وكوبروفسكى . وهم يعملون فرادى فى الولاية أو الجهة التى ينتمى اليها كل منهم . فسابين مثلا يعمل فى سنسنانى وكوكس فى معامل ليدرل ، ولذا يسمون طعمه كوكس ليدرل ، وكوبروفسكى فى فلادلفيا ، وقد ثبت أن هذا الطعم قد جرب على نطاق واسع جداً ، فثلا جرب طعم سابين فى مائة مليون طفل . وطعم كوكس فى سبعة ملايين طفل . وطعم كوبروفسكى فى مليونى طفل ، وطعم كوبروفسكى فى مليونى طفل ؛ وقد طبقت التجربة على أطفال بعض الولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا الجنوبية والمكسيك وروسيا وألمانيا وبواندا . ولا أظن أن دواء جديداً جرب على هذا النطاق الواسع من قبل : وكانت النتائج باهرة بإجماع جديداً جرب على هذا النطاق الواسع من قبل : وكانت النتائج باهرة بإجماع

الآراء ، وتجلى فى هذا الاجتماع العلماء الروس : فتحدث شوما كوف ووقف بقوامه الفارع يلقى كلمته نيابة عن نفسه وعن أستاذه زادانوف ، وكانت الكلمنة بالروسية ولكنا سمعناها مترجمة إلى الإنجليزية كامة كاحمة ، وفي دقة تامـة ، والفضل في ذلك لهيئة المرجمين الذين يتكلمون ويتقنون اللغات الختلفة كأبنائها تماماً . وكان الكلام ينفحر من فه كالمبركان الهادر . ذاكراً الأرقام والإحصاءات بالهجة المقتنع الذي لأيقبل نقاشاً لا عن عناد ، وإيما عن ثقة فيما يعتقده حقًّا وصواباً . وَكَانَ طَبَيْعَيًّا فِي إِلْقَائُهُ بسيطاً في حركاته حتى إنه لكي يقنع الحاضرين اصحة كلامه عن سلامة الطعم وكفايته أخرج من جيبه كيساً به بعض أقراص الحلوي . وابتلع مها واحداً ، ثم ترك الكيس لر وساء الحاسة وعددهم عشرة من نطاحل العلماء وابتلع كل منهم قرصاً وهم يبتسمون مآخوذون بسحر حديثه وقوة إقناعه ، مما أشاع البهجة بين الحاضرين ، وند قال رتيم الحاسة ، لماعباً بعد أن انتهت موجة التصفيق الحاد ــ وهو العالم الفرنسي ليه وف ــ يمكنني أن أؤكد للزويل شومان كوف أن طعم الأقراص لذيذ وأنه بحمد الله لم يحدث لذا حتى الآن وفاة مباشرة . ،

ثم أعقبه الخبير الروسى سمورودنتيف الذى أقام بمصر مدة شهرين ذلك العام ألتى خلالهما بضع محاضرات عن طعم الفم وغيره ، فتحدث عن تجاربه فى ثلاثة ملايين طفل فى لننجراد . والحديث عنطعم الفم دائماً بالملايين لرخص ثمنه وسهولة تعاطيه .

ثم أعقبته العالمة الروسية مارينا فورشيلوفا . وهي زوجة شوماكوف

الذى سبق الحديث عنه . لم أر في حياتى العلمية إنساناً يتكلم بمثل هذه الثقة وقوة التعبير . كانت الوقائع تخرج من فيها كالحدير ، وإن كانت فيرا هائجة ، كاملة منمقة وفي سرعة كنت أخشى منها على المترجمة ، المسكينة ، وكان الحاضرون يصفقون لها من قلوبهم المفعة بالإعجاب ، وكانت تتلو الوقائع من مذكرتها. لم تنظر أبداً إلى ما هو أمامها من مذكرات مطبوعة وكأنها البحر المتدفق . . . . وكانت هذه المعجزة خير دعاية لبلادها ، وظهرت للملا مفخرة لا تقل روعة عن الصواريخ الروسية. وكانت ليلادها ، وظهرت على المتشككين تكلمت بصوت كله عتاب رقيق كالذى إذا عقبت على المتشككين تكلمت بصوت كله عتاب رقيق كالذى توجهه الأم إلى أطفالها الأشقياء ، وكأنها تقول لا تحاولوا خلق المتاعب والشكوك ركفاية شقاوة) الطعم سليم ودفء مائة في المائة : من تبدأ في سرد أدلة جديدة حتى ينبهر المعارضون وتنهار مقاومتهم :

ثم تعاقب الحطباء وكلهم يحبد طعم النم دون نقاش ، حتى إذا اقتر بت الحلسة من نهايتها قام الأستاذ سابين وصاح بلهجة المنتصر : ماذا تنتظرون بعد هذا وقد جرب الطعم في أكثر من مائة مليون طفل دون حادث يذكر ودون أن يفشل في حالة واحدة أو يؤدى إلى حالة وفاة واحدة ؟ . نصيحتى ألا نناقش كفايته ، بل نفكر من الآن : كيف نمهد السبيل لإعطائه لكل سكان العالم سواء الأطفال أو البالغون ، وبهذا نقضى على هذا الداء الوبيل إلى غير رجعة ؟ .

وعندما ركبت الترام عائداً إلى الفندق مع زملائى الدكتور على سالم واللكتور إمام زغلول التفت إليهما قائلا، وهما العالمان الحبيران: ما رأيكما؟ أجابا باقتضاب : اكتساح لا شك فيه .

ثم مال على الأستاذ الروسى سمورود ينسف وقال مبتسها ، انظر إلى كوكس . إنه كسير الفؤاد ، لأن الفيروس رقم ٢ من طعم كوكس ليدرل ضعيف ويجب أن يجد طريقة لإنقاذ نفسه . واتجهت نحو كوكس بعد أن تركنى العالم الروسى : وبينى وبينه معرفة وطيدة منذ قابلته فى نيويورك منذ منذ عام وابتدرنى قائلا : ما رأيك فى كل هذا! . ألا توانقنى أن مقدار الكلام الذى يقال عن طعم شالى الأطفال أضخم من مرض الشالى نفسه ، وبدأ يتحدث مداعباً وفى بساطة أمريكية ظريفة ... وحدثته عن نقطة الضعف فى طعمه فأكد أن العمل يجرى بلا هوادة فى تدهيمه وتلافى مواضع الضعف فيه . . .

وفى فترة الاستراحة فى الصياح تقابلت مع سواك ، وكان يبدو كسير الفؤاد فجلسنا على مقعد مريح فى الصالة الملحقة بقاعة المحاضرات. فنظر إلى وهو ساهم شارد اللهن . وأردت أن أحرك أشجانه ، فقلت له : لقد كنت ، وجوداً أثناء مؤتمر عام ١٩٥٧ بجنيف ؟ . نقال لى على الفور . لقد كانت الظروف مختلفة تماماً . . . أما اليوم : : :

فقلت له مواسياً : إن الأرقام التي أوردها الباحثون عن طعمك مقنعة مذهلة فليس رقم ٩٥٪ للمناعة بعد الحقنة الرابعة بالرقم الحين في عالم الإحصاء الطبي . لى ملحوظة واحدة ، وهي أن يجرى البحث مستقبلا عن تبسيط طريقة تعاطى طعم سولك بقصره على حقنة واحدة بدلا من أربع ، وعلى العمل على خفض سعره .

فقال ألا تذكر البنسلين فى أوائل عهده ؟ . وكيف كان غالى الثمن : وهو الآن بلا ثمن . . . إن مرور الأيام والاستمرار فى البحث عن وسائل تعديل الطعم كميلان بحل هذه المتناكل التى حدثتنى عنها . وإنى واثق بأنى سأصل إلى ما أريد وما تريد .

وقابلت الدكتور الكندى فيرجسون الأستاذ العالمي في الأقربازين، ورئيس معامل كونوت بكندا وكنت قد قابلته في تورنتو في العام الماصى، فقال بلهجة إنجليزية متثدة رصينة ... نحن قد حضرنا طعم الفم ... ولكننا لا نريد طرحه في السوق بسرعة. . . وأعتقد أن هذا الطعم الجديد، سوف يمضى قدماً .

فكانت الجملة مقتضبة وحماسية. وكان القول الحق لأنى أثق في رزانة هذا الرجل وحسن تقديره للأمور .

وتقابل أعضاء الوفد العربي مصادعة مع سابين في فترة الاستراحة، فأخذ يستعيد ذكرياته عن القاهره عندما زارها سنة ١٩٤٣. وقام بأبحات فيها ، أخذ يعددها لنا الواحد بعد الآخر ، وقال ، إنه كان يقطن في شارع فاروق، وقال اللكتور إمام زغلول إن طعم سابين يجرب الآن في مصر. فما كاد يسمع كلمة (يجرب) حتى انحنى عليه متسائلا في عنجهية وثقة لاحد لهما : ماذا تقول ؟ : يجرب ؟. اذهب يا عزيزى إلى بلادك وقل لأولى الأمر أن يطعموا به كل مصرى دون خوف أو تردد؟ألم بلادك وقل لأولى الأمر أن يطعموا به كل مصرى دون خوف أو تردد؟ألم حيث الجو والمستوى الصحى :

كان اليوم الثالث من الصباح حتى المساء عبارة عن انتصدارات متوالية لطعم الفم . كان النقاش يدور – لا حول مفعوله أو سلامته – بل حول طريقة تعميمه حتى لا يبتى فرد واحد فى البلاد الموبوءة دون تحصين ، وحول السن المناسبة لإعطائه للفرد . هل يعطى بعد الولادة بأيام أو بأسابيم أو شهور؟ وهل يفضل نظام الجرعة الوا- لمدة أو نظام التلاث جرعات ، وغير هذا من التفاصيل التي لا محل لها عند القارئ العادى .

وعندما غادرت فندق «الترى فلك» الفاخر، حيت عقد المؤتمر لآخر مرة يصحبى زملائى على سالم وإمام زغلول من مصر وصبيح الجزار من سوريا التفت خانى لأودع الدار التى اصطليت بنارها وتمرغت فى نعيمها، فالعلم جمة ونار طوال أيام الانة ماينة بالإرهاق وبذل الشحم واللحم والعرق. وإن كانت هناك دموع الفرح على ما تصل به ركاب العلم من أسباب التقدم والنهوض، وتى الله ابن آدم شر الغرور فإنه سبحانه لم يهبه حتى الآن من العلم إلا قليلا. . . وفوق كل ذى علم عايم .

ولم تعقد مؤتمرات دواية عن شال الأطفال بعد ذلك فقد أصبح الطعم المضاد حقيقة واقعة وكل ما يحاولونه الآن هو اكتشاف أنواع منه تتحمل الجفاف مدداً طوياة ، وبذا يستغنى عن ضرورة وضعه في الثلاجات . ويحاولون زرع الفيروس على الأجنة الآدمية بدل كلية القردة ، وبذا تقل نفقات تحضيره إلى درجة كبيرة ، فيرخص ثمنه .

ومضت السنون ونجم سابين آخذ في الصمود وانزوى سولك بعيداً

عن مجال شلل الأطفال ويقال إنه انحرف إلى مجال آخر فى أبحاث عالم الفير وسات لعل نجمه يبزغ من جديد ذات يوم ، فليس أشد قتلا للنفس التواقة من خسوف بعد إشراق، ولا بد أن سواك سوف يجد فى البحث عن جديد يعيد لاسمه اللمعان الذى افنقده منذ زون .

وما زلت أذكركيف وقف سابين فى الجلسة الختامية الوتمر الطفولة الدولى الحادى عشر الذى عقد فى طوكيو فى نوفمبر ١٩٦٥ بتحدث فى ثقة عن معجزات طعمه الذى اكتسح طعم سولك ومما قاله إنه يمكن أن تكون المدة بين الجرعتين ثمانية أسابيع وأنه يكفى أن تعطى جرعتان فى البلاد التى لا تكثر فيها النزلات المعوية ، أما فى البلاد التى تكثر فيها هذه النزلات فيمكن إعطاء ثلاث جرعات ثم جرعة رابعة عند دخوله المدرسة للمرة الأولى وأردف قائلا فى ثقة :

لا للضرو رة القصوى ولكن لم لا وهو طعم لا يسبب أى تفاءل ولا يضر بالجسم على الإطلاق .

وعلقت كلماته بذاكرتى ومرت ظروف كدت لا أوافقه فيها على كل ما يبشر به عن الطعم الذى يحمل اسمه .

فلقد صادفت في حياتى العملية اليومية حالات ينتابها ارتفاع مفاجئ في الحرارة قد تصل إلى مافوق الأربعين درجة مثوية وقد يصحبها إسهال حاد أو أعراض عصبية فأسائل نفسي هل هي مجرد مصادفة أم أن لها علاقة بالنظرية التي تقول إن هناك حالات نادرة تفيق منها الفيروس المروضة عندما تصل إلى جسم مضيفها الطفل وكأنها الحية التي أهلكها برد

الشتاء والصقيع ترفع رأسها مجأة إذا واجهت نار المدفأة بعد إذ أواها عابر سبيل فى بيته شفقة منه ورحمة فيكون أول ضحاياها، فتى استيقظت الفيروس صالت وجالت على غير هدى حتى إذا وجدت منفداً صغيراً، وما أكثر الفرجات فى أمعاء الطفل المصرى كنتيجة لنزلة معوية حديثة أو دوه نطاريا أميبية مزمنة ، انسابت منه إلى الدورة الدموية تسبح فيها وزرداد دفئاً وحيوية وهى تتجه إلى موضع الأفضلية عندها وهو الجهاز العصبى ، محدثة التهاباً فى المخوف حالات نادرة شال أطفال صريح . . . لذا اتخذتها قاعدة كلما ارتفعت الحرارة بعد تناول الطعم أن أحقن الطفل بمادة الجاماجاوب ولين عساها أن تولد فيه مناعة مؤقتة يجتاز بفضلها المحنة المرتقبة التى تد تهدد حياته ؟

وكثيراً ما صادفت حالات شلل أطفال تحدث فى أطفال تناوأوا الثلاث جرعات من طعم سابين بانتظام ودون أن يكون هناك أحد المانعين الأساسيين وهما ارتفاع الحرارة والإسهال . . . وتساءلت كيف تسلل ملأث للجراثيم إلى جسم دعمت خلاياه بطعم قبل غذائه لا يخطئ إلا فى النادر ، وحاولت أن أفسر بعض حالات الفشل بأسباب منزلية مثل تهاون الأم فى إنمام تناول الجرع الثلاث وقصرها على جرعة أو جرعتين ، أو أن الأم لا تنتظر فى تبليع طفلها الطعم وهو مادة ملحية المذاق فلا يكاد فه يصل الى كتفها وهى تحمله على وهن حتى يبصقها ليتخاص منها وبدا يحرم نفسه من أقوى سلاح قدمه العقل البشرى لوقايته من داء وبيل:

ولكن العلماء يجدون دائماً لكل علة سببا :

وخاصة لما وجدوا أن فاعلية الطعم قد هبطت إلى ٤٠٪ (أربعين فى المائة) فى البلاد الحارة حيت تكثر النزلات المعوية بل وتتكاثر الفيروسات المعوية بلا ضمير وفى خفية دون أن تحدث أعراضاً تافت النظر . والأدهى منها جرثومة الشبحيالا التى وجد أنها عدو لدود لفيروس التال المروضة ، وهى الأخرى تكمن فى تحفز بين ثنيات الأمعاء منتظرة غريها فى صمت الغادر المقتدر فتفتك به فتكاً يؤدى إلى اختفائه كلية .

ثم يتبين أن لبن ثلى الأم له أثر ضارعلى الطعم، والما تنبهوا إلى ضرورة تحريم رضاعة الثديين لمدة ٦ ساعات من أن يمتص الطفل ثلى أمه، ولقد أحدث هذا الخبر بلبلة في أفكار الأمهات لأن معظمهن كن يرضهن أطفالهن بعد تناول الطعم بقصد إسكاتهم وضهان استقرار الطعم في معلمهم والواقع أنه على هذا الفرض يجب عليهن إعادة حقن أولادهن ، واكن في اعتقادى يكتفي بجرعة واحدة منشطة ما دامت بقية شروط تناول الطعم كانت مستوفاة في الثلاث الحقن السابقة، وهناك في الوقت الحاضر محاولات كانت مستوفاة في الثلاث الحقن السابقة، وهناك في الوقت الحاضر محاولات للتغلب على هذه الحوائل الجرثومية والفيروسية والبيولوجية بإعطاء ٦ نقط للجرعة الواحدة وأن يزاد تركيز الطعم من مائة ألف إلى مليون وحدة فيروس في النقطة الواحدة .

ويا ويل طعم سابين من اختبار الزمان .. : و إنى أذكر آنى سأانه فى مؤتمر كو بنهاجن عام ١٩٦١ بعد انتصاره الكاسح عن مصير طعم سواك اللى يعطى عن طريق الحقن أجاب فى مهمهة يشوبها العطف والإشفاق على زميله : لا يجب أن يموت طعم سولك .. يمكن إعطاء الحقنة المنشطة من

طعم سولك أما الجرعات الثلاث الأولى فلا بديل لها من طعم الفم الذي يحمل اسمى :

وفى اعتقادى الآن أن الآية لا بد أن تنعكس فى البلاد الحارة متل بلادنا حيث تكثر الجراثيم المتداخاة التى حالت دون مفعول العلمم المرجة نزوله إلى ١٤٠ كما تقول الإحصائيات فى طرق لا تدع مجالا لشك . وأجد نفسى منساقاً وراء عاطفتى الأزلية نحو سلامة الطفل الذى كرست جزءاً كبيراً من حياتى العماية لحمايته من هذا المرض اللعين ، أن أنادى \_ فى حالة تكرار الفشل مع طعم سابين — أن يعود طعم سواك إلى الظهور فى البلاد الحارة و يقتصر استعمال طعم سابين على الجرعات المنشطة .

وهذا كلام مبنى على المنطق العلمى العميق إذ يبدو مستحداً أن تعقم الجهاز الهضمى للطفل من الجراثيم المتداخلة التى تعيس معه فى سلام ووثام وكأنها جزء منه ، وليس من المعقول أن نحرمه من ثلدى أمه لنههد الطريق لفيروس سابين المروضة ، وكل أملنا أن تؤدى المحاولات التى نجرى فى الوقت الحاضر من تركيز الطعم وزيادة مقدار الجرعة إلى ست نقط بدلا من ثلاث والعناية أكثر وأكثر بوسائل التبريد ، وهما بلا بد منها ، لحفظ الطعم من الفساد إذ أنه لا يتحمل الحرارة أكثر نستسمالية التبريد ، وهما المناطع من الفساد إذ أنه لا يتحمل الحرارة أكثر نستسمالية التبريد ، وهما المناطقة ال

## ... في لَافا مَا الْحِياة والْمُورَت



## محمد رسول الله . . في أيامه الأخيرة

شرقنى الله بزيارة قبر الرسول مرات عديدة ، وكنت كلما جلست فى مكانى المفضل - عند ركن الأغوات - أحملق ويا وراء الأسوار المذهبة التى تحيط بالقبر الطاهر . أتخيل الأحداث التى سبقت موته ، صلى الله عليه وسلم . إذ خرج - وقد اشتدت به العلة - يمشى بين رجاين ،ن أهله ، هما : «الفضل بن العباس» و «على بن أبى طالب» ، عاصباً أهله ، هما : «الفضل بن العباس» و «على بن أبى طالب» ، عاصباً رأسه ، حتى دخل بيت عائشة ، ثم أصابته غمرة المرض ، واشتد به وجعه فقال : «أهرقوا على سبع قرب من آبار شتى ، حتى أخرج إلى الناس ، فأعهد إليهم » .

تقول عائشة ، رضى الله عنها : « فأقعدناه فى مخضب لحفصة بنت عمر ، ثم صببنا عليه الماء حتى طفق يقول : «حسبكم ، حسبكم ، . . . ثم خرج صلى الله عليه وسلم عاصباً رأسه ، حتى جلس على المنبر ، ثم صلى على أصحاب « أحد » ، واستغفر لهم ، وأكتر الصلاة عليهم . ثم قال : « إن عبداً من عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده ، فاختار ما عند الله » . ففهمها أبو بكر ، وعرف أن نفسه يريد . . . فبكى ، وقال : « بل نحن نفديك بأنفسنا وأبنائنا » .

وتستطرد عائشة قائلة : ﴿ وَلِمَا ثُقُلُ الْمُرْضُ عَلَى رَسُولُ الله ، صَلَّى الله

عليه وسلم ، عاد أسامة بن زيد ، وكان على رأس الجيش عند الجرف ، على بعد فرسخ من المدينة . . . ودخل على النبى وقد أصمت فلا يتكلم ، فجعل يرفع يده إلى الساء ثم يضعها على أسامة ، وكأنه يدعو له ، تم قال عليه الصلاة والسلام : « مروا أبا بكر فليصل بالماس » ! . . . فقالت عائشة رضى الله عنها : « يا نبى الله ، إن أبا بكر رجل رقيق ضعيف الصوت ، عائشة رضى الله عنها : « يا نبى الله ، إن أبا بكر رجل رقيق ضعيف الصوت ، كثير البكاء ، إذا قرأ القرآن » . . . فكر رصلى الله عليه وسلم قوله : « مروه فليصل بالناس ! » . . .

« ولما كان يوم الاثنين ، الذى قبض الله فيه رسوله صلى الله عليه وسلم ، خرج النبى إلى الناس وهم يصلون الصبح . فرفع الستر ، وفتح الباب ، وقام على باب عائشة . فكاد المسلمون يفتتنون فى صلاتهم حين رأوه فرحاً به . فأشار إليهم أن أثبتوا على صلاتكم . وتبستم صلى الله عليه وسلم ، سرورا لما رأى من هيئتهم فى صلاتهم ، وما رأيته أحسن هيئة منه تلك الساعة . . . ثم رجع ، وانصرف الناس وهم يرون أنه قد برئ من وجعه . فرجع أبو بكر إلى أهله بالسنح » .

وتقول عائشة: «رجع إلى رسول الله — صلى الله عليه وسلم — فى ذلك اليوم، وحين دخل من المسجد، واضطجع فى حجرى. فلمخل على رجل من آل أبى بكر، وفى يده سواك أخضر، فنظر رسول الله — صلى الله عليه وسلم — نظرة عرفت منها أنه يريده، فقلت: يا رسول الله، أتحب أن أعطيك هذا السواك؟. فقال: نعم فأخذته فمضغته له حتى لينته، ثم أعطيته إياه، فاستن به كأشد ما رأيته يستن ، ثم وضعه. فوجدت

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يثقل فى حجرى ، فذهبت أنظر فى وجهه ، فإذا بصره قد شخص ، وهو يقول : «بل الرفيق الأعلى». فقلت : « خررت فاخترت والذى بعثك بالحق ».

قالت : « وقبض رسول الله سه صلى الله عليه وسلم سه بين سحرى ونحرى ، فوضعت رأسه على وسادة ، وقمت ألتدم مع النساء ، وأضرب وجهى » .

4 0 0

ولما توفى رسول الله — صلى الله عليه وسلم — قام عمر بن الخطاب . فقال : « إن رجالاً من المنافقين يزعمون أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قد توفى . . . ألا إن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ما مات ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران عن قومه • ٤ ليلة ، ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات . والله ليرجعن رسول الله — صلى الله عليه وسلم — كما رجع موسى . فليقطعن أيدى رجال وأرجلهم زعموا أنه مات » .

وأقبل أبو بكر حتى نزل على باب المسجد حين بلغه الخبر ، وعمر يكلم الناس ، فلم يلتفت إلى شيء حتى دخل على رسول الله — صلى الله عليه وسلم — وهو فى بيت عائشة مسجى فى ناحية من البيت ، وعليه بردة وحبرة . فأقبل حتى كشف عن وجه رسول الله — صلى الله عليه وسلم — ثم أقبل عليه يقبله ، ويقول : « بأبى أنت وأمى ! . . . أما الموتة التي كتب الله عليك فقد ذقتها ، ثم لن تصيبك بعدها موتة أبداً » . ثم رد البردة على وجه رسول الله — صلى الله عليه وسلم — وخرج وعمر يكلم الناس ، فقال :

«على رسلك يا عمر ، أنصت ! م . . . » فأبى عمر إلا أن يتكلم ، فلما رآه أبو بكر لا ينصت ، أقبل على الناس ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : «أيها الناس ، من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ، ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا يموت » . ثم تلا الآية الكريمة : « وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ، أفإن مات أو قُتُل انقلبتم على أعقابكم ، ومن ينقلب على عقيه فلن يضر الله شيئاً ، وسيجزى الله الشاكرين » . . . فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآيات نزات ، حتى تلاها أبو بكر يومئد .

قال عمر: «والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها ، فعقرت (أى دُهشت) حتى وقعت إلى الأرض ما تحملنى رجلاى ، وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات » .

. . .

ولما قُبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انحاز هذا الحى من الأنصار إلى سعد بن عبادة فى سقيفة بنى ساعدة، واعتزل على بن أبى طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبد الله فى بيت فاطمة ، وانحاز بقية المهاجرين إلى أبى بكر ، وانحاز معهم أسيد بن حضير فى بنى الأشهل، فأتى آت إلى أبى بكر وعمر ، فقال : «إن هذا الحى من الأنصار مع سعد بن عبادة فى سقيفة بنى ساعدة قد انحازوا إليه ، فإن كان لكم بأمر الناس حاجة فأدركوهم قبل أن يتفاقم أمرهم » . : . هذا و رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى بيته لم يفرغوا من أمره ، قد أغلق دونه الباب أهله : قال

عمر : « فقلت لأبى بكر : انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار حتى ننظر ما هم عليه » .

فلما بويع أبو بكر ، رضى الله عنه ، أقبل المادى على جهاز رسول الله معلى الله عليه وسلم بيوم التلاثاء . ثم إن عليبًا بن أبى طالب ، والعباس ابن عبد المطلب ، والفضل بن العباس ، وقثم بن العباس ، وأسامة بن زيد ، وشقران مولى رسول الله بي الله عليه وسلم به م الذين تولوا عسله . وجاء وقشران مولى رسول الله بيا بدر فلنخل ، وحضر غسل رسول الله بيا الله عليه وسلم بي وقد أسنده على إلى صدره ، بينا « العباس » و « الفضل» و « قثم » يقلبونه معه ، و « أسامة بن ريد » و « شقران » مولاه يصبان الماء على قميصه ، و « على » يدلكه به من ورائه ، ولا يفضى بيده إلى رسول الله على قميصه ، و « على » يدلكه به من ورائه ، ولا يفضى بيده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويقول : « بأبى أنت وأمى ، ما أطيبك حيبًا وميتًا » .

وكانوا حينها أرادوا غسل رسول الله — صلى الله عليه وسلم — قد اختلفوا فيه . فقالوا : « والله ما ندرى ، أنجرد رسول الله — صلى الله عليه وسلم — من ثيابه كما نجر د موتانا ، أو نغسله وعليه ثيابه ؟ . . . » فلما اختلفوا ، ألتى الله عليهم النوم ، حتى ما منهم رجل إلا ذقنه فى صدره . ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت ، لا يدرون من هو : أن أغسلوا النبى وعليه تيابه . فقاموا إلى رسول الله — صلى الله عليه وسلم — فغسلوه وعليه قميصه ، يصبون الماء فوق القميص ، ويدلكونه والقميص دون أيديهم .

فلما فرغ من غسل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كفن فى ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريين (نسبة إلى صحار ، مدينة بالين) وبرد حبرة أدرج فيه إدراجاً. ولما أرادوا أن يحفروا لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كان « أبو عبيدة بن الجراج » يضرح كحفر أهل مكة ، وكان «أبوطلحة زيد بن سهل» هو الذي يحفر لأهل المدينة. فدعا العباس رجلين ، فقال لأحدهما : « اذهب إلى عبيدة بن الجراح ! » ، وللآخر : « اذهب إلى أبى طلحة ! » . . . وأردف قائلا : « اللهم اختر لرسول الله — صلى الله عليه وسلم ! . . . » فوجد ثانى الرجلين «أبا طلحة » فجاء به ، فلحد لرسول الله — صلى الله عليه وسلم .

. . .

ولما فرغ من جهاز رسول الله — صلى الله عليه وسلم — يوم الثلاثاء ، وضع على سريره في بيته . وكان المسلمون قد اختلفوا في دفنه ، فقال قائل : « بل ندفنه مع أصحابه » . فقال أبو بكر : « إنى سمعت رسول الله — صلى الله عليه وسلم — يقول : « ما فبض نبى إلا دُ فن حيث يقبض » . فرفع فرات رسول الله — صلى الله عليه وسلم — الذي توفي عليه — فحفر تحته . . ثم دخل الناس على رسول الله — صلى الله عليه وسلم — إرسالا . أدخل الرجال ، حتى إذا فرغوا أدخل النساء حتى إذا فرغوا أدخل النساء حتى إذا فرغ أدخل النساء صلى الله عليه وسلم — إرسالا . أدخل الرجال ، حتى إذا فرغوا أدخل النساء صلى الله عليه وسلم — أحد . . . ثم دفن رسول الله — صلى الله عليه وسلم — في وسط الليل . . . ليلة الأربعاء . وكان الذين نزلوا في قبر رسول الله — صلى الله عليه وسلم — في وسط الليل . . . ليلة الأربعاء . وكان الذين نزلوا في قبر رسول الله — صلى الله عليه وسلم — هم : على بن أبي طالب ، والفضل بن عباس ، وشقران مولى رسول الله — صلى الله عليه وسلم .

وقد قال « قوس بن حولى » لعلى بن أبى طالب : « يا على ، أنشلك الله وحظنا من رسول الله ، صلى الله عليه وسلم » . . . فقال له : « انزل » 1 . فنزل مع القوم. وقد كان مولاه « شقران » — حين وضع رسول الله — صلى الله عليه وسلم ، فى حفرته و بنى عليه — قد أخذ قطيفة كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يلبسها ويفترشها ، فدفنها فى القبر ، وقال : « والله لا يلبسها أحد بعدك أبداً ! . . . » .

. . .

يحاول الطبيب منا معرفة كنه الجرثومة التى اقتحمت هذا الجسم الطاهر فحرمت منه الإنسانية . . . ولعل الله سبحانه وتعالى قلد وضع للموت والحياة حدودا ، وخلق لها أسلحها – وهى عالم الجراثيم – لتنهى حياة من قسم له . أن يموت على فراشه .

وفى تخمين ، أن محمداً – صلى الله عليه وسلم – أصيب بإحدى الحميات الخبيئة ، التى تستغرق أياماً لإنهاء الحياة . . . وكان خلالها قادراً على الكلام ، والسير مستنداً إلى رجلين من أهله وأتباعه ، عاصباً رأسه من شدة الصداع الذي يصحب حمى « التيفود » عادة . ثم يجلس على المنبر يتكلم إلى المسلمين . وكانوا ينظرون إليه ، يلتهمونه بعيونهم ، فرحين مستبشرين بفضل الله عليهم ، وهم يعتقدون أنه قد برئ من وجعه . ولعلنا نذكر كيف اشتدت به الحمى في بيت عائشة ، حتى لقد طلب – صلى الله عليه وسلم – أن يريقوا عليه سبع قرب من آبار شتى ، وكيف صبوا عليه الماء صباً حتى ارتعد منه البلن ، وطفق يقول : «حسبكم، حسبكم، حسبكم ا » .

هذه الحمى ، وهذا الصداع الملح ، وهذا المرض الدى يمكن الشخص من التحامل على نفسه أياماً عديدة ، دون حدوث غيبوبة أو تشنجات ، تشير إلى موضع إصابة بالمنح أو غشيته بأحد «الفيروسات» أو الجراثيم التي انتشرت فيا بعد وعرفت أسماؤها واكتشف الترياق المضاد لكل منها ، حتى أصبحت النجاة منها في متناول الطبيب المعالج .

وقد تعطى الإصابة بالملاريا صورة شبيهة . . . وقد تكون الصحوات التى انتابت الرسول – صلى الله عليه وسلم – خلال محنته المرضية ، والتى مكنته من الإفاقة والسير على قدميه إلى المسجد – ليؤم الناس بين الحين والحين – هى التى تحدث بين مرضى « الملاريا » إذ تهبط الحرارة وترتفع ، وقد تمر الساعات أو الآيام بين هذا الارتفاع والحبوط ينتعت المريف خلالها ، وقد يستعيد نشاطه إلى حد ما وإلى درجة تمكنه من القيام ببعض المجهودات بالرغم من هزاله وتضعضع حالته النفسية والجسمية .

وليس مرض « التيفود » جديداً على البشر ، إذ يرجع بنا تاريخ الطب القهةرى إلى أيام « أبقراط » ، فيقول الرواة إنه وصف فى مذكراته مرضاً تنطبق أعراضه على الحمى التيفودية ، لأنه ذكر بين علاماته الحرارة المرتفعة المستمرة ، والإسهال ، والعلفح الجلدى الوردى المحبب ، وألم البطن ، وفقد الوزن والشهية ، ونزيف الأنف ، والهديان عند اشتداد الحمى . وقد عاصرت جرثومة هذا المرض أبناء آدم على مر الأجيال ، تضايق هذا ، وتعصف بحياة ذاك . ولم يعن أحد رغم ذلك باقتفاء أثرها ، بل اعتبرها الجميع من فصيلة « التيفوس » حتى عام ١٨٣٩ ، إذ أطلق عليها الطبيب الفرنسي

« لويز » اسم « التيفود » لأول مرة . ولكنه لم يحاول أن يفرق بينها وبين حمى « التيفوس » من الوجهة المرضية . والفضل فى التمييز بين المرضين يرجع إلى « جرهارد » ، فى فيلادلفيا عام ١٨٣٦ ، ثم إلى « ستيوارت » بجلاسجو عام ١٨٤٠ ، وأخيراً إلى سير « وليم جينر » ، الطبيب الإنجليزى الشهير ، الذى كشف لقاح الجدرى . فقد أجرى هذا الأخير بحوتاً فى الفترة ما بين على ١٨٤٩ و ١٨٥١ وأثبت أن المرضين التيفوس والتيفود – لا يمت أحدهما للآخر بأية صلة ، فكانت كلمته هى الفاصلة . وكان « إيبرت » أول من كشف جرثومة المرض ، فى عام ١٨٨٠ . وفى عام ١٨٩٦ ، وصف « فيدال » طريقته الخاصة لتشخيص المرض ،

وفى عام ۱۸۹۹ ، وصف « فيدان » طريقته الحاصه نتسخيص المرص، وهى المعروفة باسمه حتى الآن . . . ولو أن طبيبين من فيينا ، هما «جروبر » و « درهام » ، وصفاها قبله بثلاثة أشهر . . . ولكن شاء التاريخ أن يلمع اسمه دون اسميهما .

وهكذا شغلت هذه الحمى أذهان الباحثين ، حتى توصلوا إلى اكتشاف جرثومتها وطريق العدوى بها .

وسواء كانت «التيفود» أو «التيفوس» أو «الملاريا» هي المسئولة عن انتهاء حياة أطهر خلق الله ، فالنهاية واحدة ومحتومة ، والأمر لله من قبل ومن بعد .

## نهاية ابن الرسول ( صلى الله عليه وسلم )

إن الذى يستعرض ذرية محمد (صلى الله عليه وسلم)، يدرك تماماً أن الله أراد أن يمتحن إيمان رسوله فرزأه فيهم الواحد بعد الآخر، وماتوا كلهم إبان حياته، إلا فاطمة رضى الله عنها . ولقد اتفق جميع الرواة على أن جميع أولاد محمد (صلى الله عايه وسلم) كانوا من السيدة خديجة رضى الله عنها ماعدا إبراهيم عليه السلام إذ أنه ولد بالمدينة من السيدة ومارية بنت شمعون » القبطية .

ولقد ولدت له «خديجة» ولدين ، اسم أكبرهما « القاسم » ، وبه يكنى (صلى الله عليه وسلم) أى كانوا يدعونه أبا القاسم، واسم الثانى « عبد الله » وقد ولد أولهما فى الجاهلية ومات فى الإسلام، وولد الثانى فى الإسلام. كما أنها ولدت له أربع بنات هن : زينب ، وفاطمة ، ورقية ، وأم كلثوم : ولقد رتبهم الشيخ أحمد الحلوانى الخليجي (نجد الاستاذ الدكتور أحمد الحلوانى ، العالم المصرى الكبير فى علم الطفيليات ) حسب ترتيب ولادتهم فى نظمه .

بالقاسم ابن المصطغى وبزينب

ورقية هب لى القبول ، وفاطمة وبأمكلثوم وعبد الله جُدُه

وقيى بإبراهيم شر الحاطمة

ولقد بلغ «القاسم» سن المشى ، غير أن رضاعه لم يكن قد كمل عندما مات . . : ومات «عبد الله » أيضاً صغيراً . . . أى أن الرسول صلى الله عليه وسلم – لم تطل فرحته بولديه ، فقد ماتا طفلين ، قبل المبعث أو في مستهله . وتقول الدكتورة «بنت الشاطئ» في كتابها : «بنات النبي » ، إننا لو حاولنا أن نلتمس دليلا يؤيد هذا ، لوجدناه في سورة «الكوثر»، وهي سورة مكية مبكرة ، فهي الحامسة عشرة في ترتيب النزول بين السور المكية ، التي بلغت عدتها تسعاً وثمانين سورة . . . فبعد وفاة «القاسم » ، ثم «عبد الله» ، قال «العاصى بن وائل السهمي » : «قد انقطع نسله ، فهو أبتر » . فأنزل الله عز وجل : «إنا أعطيناك الكوثر ، فصل لربك وانحر ، إن شانئك هو الأبر » . .

يقول الزمخشرى فى تفسير السورة ، إن من أبغضك هو الأبتر وليسر أنت ، لأن كل من يولد من المؤمنين فهم أولادك وأعقابك ، وذكرك مرفوع على المنابر إلى يوم القيامة ، وعلى لسان كل عالم وذاكر إلى آخراللهم ، يبدأ بذكر الله ويثنى بذكرك . . . وإنما الأبتر هو شانئك المنسى في الدنيا والآخرة ، وإن هو ذكر ذكر باللمن .

وفى ذى الحبجة سنة ثمان من الهجرة ، وكلت « مارية » -- بالمدينة -- « إبراهيم » وقد مات ابن ثمانية عشر شهراً .

\* \* \*

فى إحدى زياراتى للمدينة المنورة — وهى عديدة بحمد الله — زرت «البقيع » بعد صلاة الصبح . . . والبقيع كان مقبرة المدينة منذ الجاهلية إلى الآن ، و بعد دخولى ، انحرفت يميناً لأواجه أول ما صادفت رقعة مقلسة من الأرض ، عليها حمجارة مرصوصة ، أشار إليها الدليل قائلا : « هذا قبر رُقية وفاطمة ، ابنتى النبي — صلى الله عليه وسلم — . . . وهذا قبر زوجات الرسول] ، إلا السيدة خديجة التى دُفنت فى مكة وميمونة التى دفنت فى سرف » .

وتأملت القبر بعد أن أزيلت عنه القباب والجدران عقب الغزو الوهابى ، فوجدته قطعة أرض مسطحة ، أحيطت بحجارة مرصوصة ، رُشق فوق كل منها حجر صغير ، علامة على مكان كل منهن .

وعلى بعد خطوات ، رأينا قبر « الحسن بن على » ، شقيق « الحسين » وهو لا يختلف في منظره عن تلك القاعدة المتبعة منذ عهد الوهابيين ، إلا أنه ميز وكرّم بمربع من الحجارة المرصوصة ، و رشقوا في جزء من هذا المربع الطاهر قطعة من الحجر ، لتدل على مكانه . ثم تساءلت : « أين قبر إبراهيم بن الرسول — صلى الله عليه وسلم — وهو الذي سعد به الرسول لفترة وجيزة من حياته ، ثم مات ولم تنتصف السنة الثانية من عمره » . . . فقيل لى : « انظر إلى الأفق البعيد ، تر رجلا ملتحفاً بعباءة سوداء ، فقيل لى : « انظر إلى الأفق البعيد ، تر رجلا ملتحفاً بعباءة سوداء ، فقيل تم متأملا وكأنه يقرأ الفاتحة . . . اذهب إليه تجد قبر إبراهيم » . فأخدت أسير وثيداً ، حداراً من أن أتعثر في قطع الأحجار المتناثرة ، حتى وصلت إلى ذلك المكان ، فوقفت متأملا ، أناجي التاريخ البعيد . . .

وتخيلت الرسول وقد جاوز الستين من عمره. كان قد فقد أبناءه وبناته ، فلم يبق منهم إلا فاطمة رضى الله عنها ، وقد مضت عشر سنوات بعد وفاة المخديجة ، وبعد زواجه من عائشة وسائر أمهات المؤمنين دون أن يعقب . . . فلما ولدت له «مارية» القبطية المصرية الإبراهيم » ، ركز فيه كل حبه وعطفه الأبويين . . . وكان يمر كل يوم بدار أمه ليناغيه ويضمه إلى صدره في حنان طاهر ، وكلما لاحظ غيرة أمهات المؤمنين أعرض عنهن ، وازداد بابنه تعلقاً . . . ولقد مرت الأيام سراعاً ، ترعرع الطفل خلالها ونما ، وازداد بوالده شبهاً . ثم شاء الله ولا راد لقضائه – أن يقطع عن نبيه هذا السيل الجارف من السعادة ، وأن يسترد وديعته ، فإذا اللبول ينتاب ابنه الغالى ، وملاك الموت يزحف فى وقن يسترد وديعته ، فإذا اللبول ينتاب ابنه الغالى ، وملاك الموت يزحف فى بطء وتصميم نحو الطفل البرىء ، لا يشفع له عند الله جل جلاله شيء ، في حم القضاء فالكل عند الله سواء .

. . .

وشعر الرسول ذات يوم باقتراب النهاية ، فزادت آلامه النفسية ، وأخذ بيد « عبد الرحمن بن عوف » يعتمد عليه ، حتى وصل إلى حيث تقوم « مارية » بتمريض ابنها ، تعينها أختها « سيرين » . وهناك رأى فلدة كبده يجود بنفسه الأخير ، فتندت بالدمع عيناه . وجلس إلى جوار « مارية » وهو وجل مضطرب خائف ، كأى آدى ينكب فى فلذته . ثم أخذ الطفل فى حجره ، وناجاه بصوت غلب عليه الألم الدفين قائلا : « إنا يا إبراهيم لا نغنى عنك من الله شيئاً » . . . وتصرخ مارية وأختها

«سيرين» جزعاً ، والطفل فى غيبوبة ، يتشبث ببقية من الحياة ، وكأنه كان يأمل فى أن تشفع له الدموع الحارة المنبعثة من مآتى أبيه ، أو صراخ والدته وخالته وهما تضرعان إلى العلى العظيم ذى العرس الأعلى . . . ولكن متى نقض الديان حكمه العالى ؟ . . . لقد قبض الموت روح الطفل البرىء وهو لا يزال فى حجر أبيه .

وأخذ الحزن من النبي — صلى الله عليه وسلم — كل مأخذ ، وشرع يناجيه بصوت غلبت عليه العبرات قائلا : «يا إبراهيم ، لولا أنه أمر حق ، ووعد صدق ، وأن آخرنا سيلحق بأولنا ، لحز نا عليك بأشد من هذا » . . . ثم أردف وقد بلغت به اللهفة مداها : « تدمع العين ، ويحزن القلب ، ولا نقول إلا ما يرضى الرب ، وإنا يا إبراهيم عليك لمحزونون » . . . ثم يلتفت إلى مارية وأختها بعد أن كفكف دموعه رأفة بهما ، وقال لهما : «إن له لمرضعاً في المحنة » . . . .

ثم قام ومعه عمه «العباس» وطائفة من المسلمين ، يشيعون إبراهيم بعد ما غسلوه ، وحملوه على سرير صغير ، إلى أن دفن فى هذا المكان الذى وقفت فيه . ولقد سوّى الرسول — صلى الله عليه وسلم — قبره بيده الطاهرة ، ورش الماء عليه ، ووضع عليه علامة ، وهو يقول : «إنها لا تضرّ ولا تنفع ، ولكنها تقرّ عين الحى . وإن العبد إذا عمل عملا أحب الله أن يتقنه » . وعند خروج الناس من البقيع ، انكسفت الشمس، فحسبوا هذا معجزة شارك فيها الكون رسول الله فى حزنه : فلما بلغه تهامسهم ، قال لهم : «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ، لا تخسفان لموت أحد ولا لحياته ،

فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله بالصلاة » .

وعدت أدراجي نحو باب جنة البقيع ، وكانت خطاى رفيقة ، رقيقة ، حتى لا أزعج الراقدين تحت ترابه . . .

\* \* \*

والذى يستعرض أمراض الطفولة التي تؤدى إلى موت سريع ، في مثل سن سيدنا إبراهيم عليه السلام ، يحدها محصورة في بضعة احتالات . فالمعلوم أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كان يمر كل يوم بدار مارية » ليداعب ابنه ويناغيه ، وكان الطفل يستجيب في محبة وترحاب ، حتى فوجي الرسول – صلى الله عليه وسلم – ومارية وأختها «سيرين» بالذبول السريع الذي أدى إلى غيبوبة ، أعقبتها وفاة غير مرتقبة ، بيما الرسول في أوج سعادته بابنه الغالى . . .

وفى اعتقادى - من الناحية الطبية - أن ما أصيب به سيدنا إبراهيم ينحصر فى أحد احبالين :

أولهما : النزلة المعوية الحادة ، لأن جرائيمها تترعرع في الجو الحار ، وينقلها الذباب ، وما كان أكثره في الحجاز حتى سنين قلائل! . . . والنزلات المعوية الحادة قادرة — حتى يومنا هذا ، وفي أكثر البلدان مدنية وحضارة — على أن تعصف بحياة الطفل في ساعات ، أو أيام ، إذا كانت من النوع العاصف الكاسح ، ناهيك بالقصور المتناهي إذ ذاك في وسائل للعلاج ، من مضادات للحيوية ، إلى حقن السوائل بالوريد لتمنع الحفاف

القاتل فى الجسم البض : : : وهى وسائل يتمتع بها الطفل فى وقتنا الحاضم ، وكم أنقذت من أرواح غالية ! :

أما الاحتمال الثانى ، فهو الالنهاب السحائى والمخى بأنواعه ، سواء الجرثومية منها أو الفيروسية . وكلها منتشرة فى بلادنا ومنطقة الشرق الأوسط عامة . . . وعالم الجراثيم لا يعرف سنًا ولا جاهاً ، يقتح عتبات القصور والأكواخ سواء بسواء . ومع تعاقب أجيال الباحتين والعلماء ، أمكن ابن آدم اكتشاف بعض مغاليق هذه الجراثيم والترياق المضاد للكثير منها ، ولكنا ما زلنا \_ حتى عصرنا هذا \_ في حيرة من أمر آلاف منها ، وما زال ملاك الموت يسيطر عليها ، لتسقط الرؤوس التي قسم لها أن ينتهى أجلها بإذنه سبحانه وتعالى .

هذه حكمة الله ! . . .

## نهاية نابليون بونابرت

لم أشأ فى الحلقة الأخيرة من الجزء الخاص بالموت ــ فى هذا الكتاب ــ أن أقتصر على اللحظات الأخيرة فى حياة نابليون . . . لذلك أسوق مقتطفات من فصول كتاب سبق أن كتبته فى صدر محاولاتى الأدبية ، وألحق به فصلا عن التعليلات العلمية والطبية لوفاة هذا البطل العظيم .

وحديث هذا الكتاب يثير ذكريات طريفة لا أرى بأساً من أن أوردها هنا . . .

کان « نابلیون بونابرت » حلم صبای ! . . . کنت أقرأ کل ما یکتب عنه، وأفرح لانتصاراته ، وأحزن لهزیمته فی « واتراو » ثم نفیه الی جزیرة « سانت هیلانة » ، حیث سامه حاکمها « هدسون لو » کل أنواع العداب ، حتی قضی نحبه ذلیلا مهیض الجناح .

وخطر ببالى يومثل أن أكتب رواية عاش أبطالها خلال عهد حملته على مصر ، وسميتها « النديم الروائي » ، كانت تتبع مؤسسة « المقطم والمقتطف » ، ويدير تحريرها المرحوم الأستاذ « إسحق صرّوف . - : :

والحق أن هذه المجلة كانت منبراً ، ظهر على درجانه الأولى كثير من الأدباء الشبان في ذلك الحين ، أذكر منهم الأساتذة : سليان حزين ،



نابليون يضع خطط المعركة مع ضباطه قبل بدء المعركة (عن لوحة زيتية)

وعادل الغضبان ، و( العميد) عبد الرحمن زكى ، وعبد الرحيم طه ، والشافعي البنا ، وكامل البنا .

وكان المرحوم إسحق صروف ذكيتًا، لماحًا . . . وقد بدأت أسهم في تحرير مجلته وأنا طالب في الصف الثاني من المرحلة الثانوية ، وذلك عن طريق المراسلة ، إذ ما كنت أجرؤ على أن تطأ قلماى عتبة دار المجلة المتواضعة . . . فقد كنت أتخيل صاحب المجلة عملاقاً ، ترتعد الفرائص مهابة له . . . ولم لا ، وهو الذي بيده أن يقبل أو يرفض منتجات أفكاري؟ ثم ما أدراني كيف تكون مقابلته لي ، عندما يراني شابدًا يافعاً ، يلبس سروالا يكاد يكون قصيراً ؟ . . . وبقيت صلى عن طريق المكاتبة حيى وصلت إلى الصف الثالث ، واقتربت كتاباتي من مستوى النضج . . . وقد كتبت القصة التي أشرت إليها ، لتنشر مسلسلة ، وأرسلتها كاملة في ظرف بدا لى ضخماً ، وكلفي من طوابع البريد المسجل ما أرهق ميزانيني المتواضعة . . . ويظهر أن صاحب المجلة المرهف الحس أراد أن يكافثني أُدبيًّا ، فنشر في صحيفة « المقطم » المسائية إعلاناً ، بشرفيه قراء المحبلة بأنها ستبدأ نشر « سلسلة من روائع تأليف الكاتب الألمعي الشهير مصطفى أفندى الديواني ، . . . أي أنه أضني على صفة الشهرة وكنت عنها بعيداً جداً ، ومنحنى لقب ١ الأفندى ، ، وكان العرف إذ ذاك أن هذا اللقب لا يكون حقًّا مكتسبًا إلا لمن بحصل على شهادة البكالوريا ( الثانوية العامة الآن ) .

وظهرت المسلسلة في ستة أعداد متوالية يَامن المجلة ، تحت عنوان ( السر المكنون ؛ : : : و يجب أن أعترف بأنني كلت أندفع في هذا المجال البديع إلى

أقصى مداه ، وقد أصبح لى قراء ومعجبون يطلبون منى المزيد كلما تراخيت، ولكنى ماكدت أطأ عتبة باب كلية الطب \_ فى عام ١٩٢٣ ، بعد حصولى على (البكالوريا) \_ حتى توقفت عن الكتابة للمجلة تماماً. ولا بعث إلى مديرها المرحوم إسحق صروف بخطاب رقيق يلح على فيه بأن أستأنف الكتابة ، وددت عليه فى تصميم عجيب : « لقد قررت أن أكون طبيباً ! دد : » .

. . .

وبقيت عند كلمتي للمرحوم إسحق صروف ، فامتنعت عن الكتابة حتى تخرجت في كلية الطب ، ثم سافرت في بعثة للتخصص في أمراض الأطفال ، بعد أن قضيت بقصر العيني حوالي أربع سنوات . وعدت من البعثة لأعمل مدرساً في عام ١٩٣٦ ، ثم اجتذبتني هواية الكتابة من جديد ، فاتجهت إلى هوامش الطب ، وأخرجت كتاباً عن «حياة الطفل» ، أعيد طبعه ثماني مرات حتى الآن :

والواقع أنى عندما حاولت تأليف ذلك الكتاب ، كنت أجهل التفاصيل الصغيرة اليومية لحياة الطفل - مثل : الأكل والحمام والنزهة وغيرها - بالرغم من أنى كنت حاصلا على أعلى الشهادات فى أمراض الأطفال وطرق علاجها . ولكنى اضطررت إلى النظر فى المراجع العديدة فى هذا الشأن ، وأخذت أنهل منها ما يفيدنى كوالد ينتظر طفله الأول ، الذى كان فى عالم الغيب حينذاك ، وهو الآن الدكتور خليل ، المدرس بقسم الأطفال بكلية الطب ، فى جامعة الأزهر : : ومن هنا وجد

الكتاب طريقه إلى قلوب الأمهات فى سهولة ويسر ، واشتد إقبالهن عليه على مدى الأعوام ، مما يغتبط له قلب كل مؤلف .

وهكذا ، كان هذا الكتاب بداية الرجوع لموايتى القديمة . . . هواية القلم . وكانت مجلة « التقافة » قد ثبتت أقدامها فى عالم الصحافة ، فدلفت من بابها فى هدوم ، وأخذت أكتب لقرائها الذين كانوا ينتمون إلى طبقة خاصة ، أى أنها لم تكن مجلة كل قارئ . . . وهذا ما كنت أبغيه ، لأنى كنت أفضل الانزواء وأنا أستأنف هوايتي ، حتى لا يعرفني الجمهور ككاتب ، وأظل فى نظره – أولا وأخيراً – طبيب الأطفال الذى يأخذ بأيدى فلذات الأكياد إلى بر الأمان .

وكان المرحوم الدكتور أحمد أمين - رئيس «الثقافة» - يشجعنى ويوافق على نشر مقالاتى دون تردد . وحدث فى سنة ١٩٤٣ ، والحرب العالمية الثانية مستدة الوطيس ، أنى كنت أصطاف برأس البر ، فى « عسة » عاورة لعشته رحمه الله . وكان معى كتاب أقره وعن حياة « نابليون بونابرت » من تأليف « جوزيف آبوت » ، اجتذبنى من بين صفحاته - التى جاوزت الألف صفحة - ذلك الجزء الذى يصف نهاية نابليون ، منذ فشله فى حملة روسيا إلى وفاته منفيةًا فى جزيرة «سانت هيلانة» . فأخذت أترجمها على حلقات ، وكنت كلما انتهيت من حلقة ذهبت بها إلى الدكتور أحمد أمين فى عشته ، فأجده جالساً فى كرسى مريح ، ينظر نحو الحر مستنشقاً هواءه العليل ، فيدعونى إلى أن أبتى معه بعض الوقت ، أرتشف مرطباً أو قدحاً من القهوة ، ثم أناوله وريقات الحلقة فيتقبلها فى هدونه وأدبه مرطباً أو قدحاً من القهوة ، ثم أناوله وريقات الحلقة فيتقبلها فى هدونه وأدبه

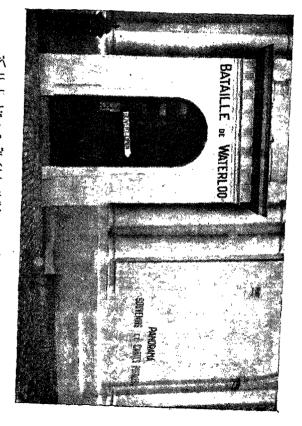

مدخل المبني الكبير الذي تقع فيه ( البانوراما ) الى تبين تفاصيل المعركة

المعروفين ، شاكرًا إسهامى فى ملء صفحات المجلة ، ثم يرسلها للنشر فيها مع بريده اليومى الخاص .

وظلت الآيام تجرى وأنا ألهث معها ، وإعجابى بنابليون لا يطعته مر السنين . . . وفى نوفبر ١٩٦٨ ، انهزت فرصة وجودى ببروكسل عاصمة يلجيكا ، حيث ذهبت لزيارة ابنى « مائسة » وزوجها الدبلوماسى ه محمد شلقامى » . . . ففكرت فى زيارة الضاحية التى كانت مسرحاً لمعركة « واترلو » ، وهى تبعد عن بروكسل حوالى الاثنين والعشرين كيلومتراً ، واصطحبى صديقى « لطنى جاد الحق » – مستشار السفارة – فى سيارته ، وكان اليوم مشمساً جميلا ،

وكنت كلما اقتربت من مكان المعركة ، تحييب صوت تابليون يرن في أذنى ، وهو يصبح في جنوده : « إلى الأمام ا » . . . فيطيعونه طاعة عمياء ، غير مبالين بأنهم قد يلاقون حتفهم من عدو ينتظرهم في الجانب الآخر : ولما وصلت إلى مكان المعركة ، خفق قلبي بعض الشيء ، وانتابني وجوم أخذ يتلاشي تدريجياً كلما توغلت السيارة في شوارع الضاحية الجميلة ، التي بدت في حياد غريب ، بالرغم من تاريخها الحافل. فالمراعي لا يدرك مداها البصر فيها العجول والحراف ، غير عابثة بأن فالمراعي لا يدرك مداها البصر فيها العجول والحراف ، غير عابثة بأن المروج الحضراء كانت مشهداً لمعركة فاصلة ، من أروع وأعظم معارك التاريخ ، وهي معركة « واتراو » . ورأيت بعض المنازل والمباني على جانبي الشارع الرئيسي ، قيل لى إن تاريخها يرجع إلى أيام المعركة ، وقد تحوّل الشارع الرئيسي ، قيل لى إن تاريخها يرجع إلى أيام المعركة ، وقد تحوّل بعضها إلى متحف ودار للسيما لا تعرض إلا أفلاماً عن نواح غتلفة من



لوحة بواجهة دار السيئها بواتراو . ويرى فيها نابليون رافعاً قبعته التقليدية بيده محيياً ضباطه قبل بدء المعركة الفاصلة

حياة « بونابرت » . . . وتجد كالعادة فى متل هذه البقع السياحية ـ مقاهى على درجة عالية من النظافة ، يمكنك أن تتناول فيها المرطبات والمشروبات البريئة .

. . .

ومتى خرجت من المقهى الكبير ، واتجهت يساراً ، يلفت نظرك ميني كبير بواجهته استدارة ، وقد كتب عليها بخط كبير « بانو راما معركة واتراو » ويدفعك حب الاستطلاع إلى الدخول ــ مقابل قليل من الفرنكات ــ لترى معجزة فنية كبرى . . . فإن تفصيلات المعركة التاريخية الكبرى رسمت بالألوان الطبيعية ، على شكل لوحات بلغت من الضخامة درجة كبيرة ، إذكان كل ما فيها من آدميين وخيول بالحجم الطبيعي . . . كانت الصور مثل الحياة تماماً ، فالخيول النافقة والقتلي من الجنود والضباط يبدو على تقاطيعهم ــ دون استثناء ــ كل ما في الموت من جلال ، وقد تبرز عيون بعضهم من المحاجر، منبئة بأن الفزع الهائل كان آخر انفعالات حياتهم . . . وفى ناحية بعيدة من « البانوراما » ، ترى نابليون ينقدم راكباً جواده ، وحوله قواده ، ليحاول المحاولة الأخيرة ، قبل أن يأفل نجمه إلى الأبد . . . وتراه من بعيد مطأطئ الرأس ، وقد طغي الأسى على كل تقاطبع وجهه الصارمة . وكنا نستعين بالنظارات المكبرة لرؤية هذه المناظر ، التي بلغت من روعة الإخراج ودقته درجة يخيل إليك معها أنها تبعد عنك أميالا ، وهي في الواقع أقرب إليك من هذا بكثير . . . وتظل فترة طويلة من الوقت مدهوشاً مهوراً ، وأنت تقلب ناظريك مدققاً فاحصاً ، حتى تخرج من



منزل نابليون وحاشيته بلونجوود . وقد أقام فيه ابتداء من ١٠ ديسمبر سنة ١٨١٥

هذا المبنى الضخم ، لترى النور من جديد يؤنسك بعد انقباض .

ولا تكاد تفيق من فيض الذكريات ، حتى تلمح خلف هذا المبنى نصباً تذكارينًا فريداً فى نوعه . . . وهو شبه هرى ، كسيت جميع أضلاعه بالحضرة الدائمة ، ويبلغ ارتفاعه مائة متر على الأقل ، يعلو قمته تمثال أسد كبير رفع ذيله إلى أعلى ، ووضع قدمه اليني على كرة كبيرة من البرونز ، وكأنها العالم الخاضع للقوة . . . ويمكن الصعود إلى هذه القمة بوساطة سلم تبلغ درجاته المثات . . .

وفى طريق العودة إلى « بروكسل » ، سألت نفسى قائلا : « هل ارتوى غليلك أيتها النفس المتعطشة دائماً إلى تاريخ رجل أحلامك ؟ ! . . . لقد تسمرت قدماى أكثر من مرة ، وأنا أقف تحت إلحاحك عند تابوته الأحمر القانى ، فى تلك الهوة العميقة الكائنة تحت قبة « الانفاليد» بباريس ، ورجعت تلك القهقرى متتبعاً تفاصيل نهايته المحزنة فى منفاه ، حتى نقل جمانه إلى فرنسا التى أحبها من كل قلبه . . . وذلك فى الكتاب الذى أسميته : « نابليون على فراش الموت » . د :

والآن ، اقرأ معى بعض ما اقتبسته من كتاب « جوزيف آبوت» عن حياة بونابرت فى أيامه الأخيرة فى سانت هيلانه، نستعرضها سويدًا بمناسبة مرور ماثة وخمسين عاماً على وفاته بجزيرة سانت هيلانه ! .



عندما فتح التابوت قبل نقل الوفات إلى فرنسا التي أحبها من كل قلبه



مدخل متحف الشمع بواترلو

## حملة روسيا بدء . . النهاية

لما آن للنجم أن يأفل ، وللشعلة الدائمة أن تخبو ، أضله الوحى بأن يذهب إلى روسيا ، حيث الحير العميم والنعيم المقيم ، فلم يجد إلا البرد والموت والدمار . . . !

غادر الإمبراطور ميناء « دانتزج » في ١١ يونيو ١٨١٢ ، ووصل إلى « كونجسبرج » في اليوم التالى . وهنالك أشرف على تجهيز المؤن والأغذية اللازمة لحيسه خلال زحفه في روسيا الواسعة الأرجاء ، وكان يهتم بأدق التفاصيل و يملي إرشاداته طول الليل والنهار . . .

وكان قوام الجيش أربعمائة وعشرين ألف رجل ، نظموا فى ثلاثة عشر فيلقا ، عدا الحرس الإمبراطورى . وكان يصحبها بضعة آلاف من عربات الذخيرة ، وقطعان لا حصر لها من الثيران ، وألف وثلثمائة واثنان وستون مدفعاً ، وعشرون ألف عربة من مختلف الأحمجام ، ومائة وسبعة وثمانون ألف حصان .

وتحركت هذه الجحافل كتلة واحدة حتى وصلت إلى ضفة نهر « النيمن » وكان الجو بديعاً ، والسياء صافية ، و الحقول خضراء مزدهرة . وكانت الثانية صباحاً عندما وصل نابليون إلى بلدة « كاونو » ، فأخذ ينظر إلى الفضاء المواسع أمامه على الضفة الأخرى من النهر . وشعر بدهشة غريبة ، إذ أنه لم يواجه إلا ظلاماً دامساً . . . كان كل شيء يدل على أن أهل هذه المدائن

قد هجروها . والواقع أن « القيصر إسكندر » - عاهل روسيا - كان قد أصدر تعليماته بأن يتقهقر الجيش بانتظام أمام العدو ، وأن يدمر ف أثناء انسحابه المنتظم - جميع الجسور والقرى والمدائن ، فلا يترك للعدو سوى الجوع والعراء والحر اللافح أو البرد القارس! .

ونصبت الجسور في ثلاثة مواقع من النهر ، فأقبل الجيش يعبرد في نظام ودقة ، والإمبراطور يراقبه عن كثب . . . ثم واصل زحفه حتى وصل إلى ضواحي «فيلنا» ، في اليوم السابع والعشرين . وكان القيصر ألكسندر في حفلة راقصة ، في قصر أحد النبلاء ، فلما سمع بأن نابليون يجتاز نهر «النيمن» ، أسرع إلى مغادرتها بعد أن أصدر أوامره بحرق جميع ممتلكاته ومخازنه بكل ما فيها ، حتى لا تقع في أيدى العدو .

ودخل نابليون مدينة « فيلنا » فى ٢٨ يونيو ، فاستقبل استقبال الغزاة الفاتحين . فقد كانت المدينة عاصمة ذلك الجزء من بولندا الذى اغتصبه الروس . فعد أهلها الإمبراطور محرّرهم من ربقة الاستعباد ، ومعيد مجد مملكتهم الى اقتسمتها الدول المحيطة بها .

ومكث نابليون في هذه المدينة ثمانية عسر يوماً ، نظم فيها شؤون جيشه ، واعتنى بأمر سكان الأرض المحتلة ، فأقام فيهم حكماً صالحاً وهو بنتظر وصول مؤن لجيشه الكبير ، وعلى الرغم من أنه لم يخض معركة ما ، فإنه فقد عشرة آلاف حصان نفقت جوعاً وتعباً وامتلأت المستشفيات بالمرضى من رجال جيشه ، حتى لقد بلغ عدد من لجأ اليها خمسة وعشرين ألفا من الجنود .



نابليون وهو جالس على صخرة في الجزيرة يملي مذكراته

وفى أثناء مقامه بهذه المدينة ، أرسل إليه القيصر رسولا ليعرض عليه استعداده للدخول فى مفاوضات للصلح ، على شريطة أن يتقهقر نابليون بجنوده إلى ما وراء نهر «النيمن » فرفض الإمبراطور على الفور ، وأظهر استعداده للمفاوضة على شروط معقولة . ولكن القيصر لم يسعه إلا الرفض ، نظراً لارتباطه بمعاهدات مع إنجلرا حد ّت ـ فى ذلك الوقت - من حريته فى العمل .

. . .

ومضى نابليون فى تقدمه والروس ينسحبون أمامه ، تاركين وراءهم الخراب والدمار والنار فى كل مكان ... فكانت جياده تنفق لعدم وجود العلف اللازم ، وجنوده يفنون جماعات من الجوع . وكان الجيش قلد توغل خمسهائة ميل فى داخل الأراضى الروسية دون أن يلتى مقاومة أو قتالا . فجمع نابليون مجلس الجيش . وأشار عليه معظم أركان حربه بأن يوقف الزحف حتى حلول الربيع . ولكنه رفض هذا الاقتراح رفضا حاسما ، وعزم على مواصلة الزحف حتى يحتفظ بسمعته بين رجال جيشه وأفراد السعب الفرنسى ، الذين كانوا ينتظرون فى لهة وجزع نتيجة الحملة الروسية . وكان نابليون يعلم أن القيصر قد جمع قواته وعتاده عند مدينة الروسية . وكان نابليون يعلم أن القيصر قد جمع قواته وعتاده عند مدينة وكان الحر شديداً الافحا ، فات كثير من جنوده ، ونفق كثير من خيله ه وبعد رحلة شاقة مضنية ، وصل إلى أبواب «سمولنسك» ، مساء يوم ١٦ أغسطس ، فاعتلى نابليون ربوة عالية ، وأخذ يرقب بمنظاره جموع العدو

المحتشدة فى نظام واستعداد . وصاح وهو مغتبط : « ها قد وجدتهم أخيراً ! . . . » .

وحدث قتال بين طلائع الجيشين ، نجع الروس فى أثنائه فى إخلاء المدينة وتدمير مستودعاتها . وبعد منتصف الليل ، فوجئ الفرنسيون باندلاع حرائق هائلة أتت على ما بالمدينة فى الساعة التانية بعد منتصف وكنائس ، وعندما نفلت فرقة فرنسية إلى المدينة فى الساعة التانية بعد منتصف الليل ، لم تجد فيها جندياً روسياً واحداً . . . بل بلغت قسوة الروس فى تقهة رهم أن تركوا جرحاهم وموتاهم طعمة للنيران . وكان أول أمر أصدره نابليون هو العناية بهؤلاء التاعسين والرفق بهم ما أمكن . وعندما لاح الفجر صعد الإمبراطور إلى قمة إحدى القلاع ، وسدد منظاره إلى الجيش المنسحب فوجده قد انقسم قسمين ، أحدها اتجه شهالا فى طريق بطرسبرج ، والآخر نجو موسكو : فأصدر أوامره بملاحقة العدو ، ونصب بطرسبرج ، والآخر نجو موسكو : فأصدر أوامره بملاحقة العدو ، ونصب المارشال « ناى » قائداً على الجيش المتجه نحو موسكو .

وتابع نابليون مطاردة الجيش المتقهقر . ومع انتصاراته المتوالية ، استمر الروس في سياسة التخريب والتدمير ، فأخلت الجيوش الفرنسية تعانى الأمرين لقلة المؤونة والطعام والمأوى . وازدحمت المبانى – التي نجت من فعل النيران – بآلاف الجرحي والمرضى . وكان الإمبراطور في حالة يأس شديد . . . فالنكوص يعرضه لسخرية أوربا ، والتقدم مغامرة لا يمليها إلا القنوط . : . ومع ذلك ، صمم على مطاردة الجيش الروسي حتى موسكو بجيشه الجائع العارى تقريباً . . أولم يكن يخطر له أن القيصر موسكو بجيشه الجائع العارى تقريباً . . أولم يكن يخطر له أن القيصر

إسكندر يجرؤ على حرق موسكو بآثارها الحائدة ، ومجدها التليد ، وسكانها البالغ عددهم ثلثماثة ألف نسمة .

وكان التقدم بطيئاً ومضنياً . وشنت العصابات الروسية حربها على الجنود المنهكين ، وأقامت كل عقبة ممكنة في سبيل الجيش التعس . . . حتى إذا كان يوم ٤ سبتمبر ، وصلوا إلى مدينة « بورودينو » ، حيث صادفوا أول مقاومة جدية ، إذ تربص بهم جيش قوامه مائة وسبعون ألف جندى ، مجهزين أتم تجهيز ، ومستعدين لبذل آخر قطرة من دمائهم في سبيل حماية الطريق إلى موسكو . وفحص نابليون جموع العدو المحتشدة عن بعد ، وأدرك بنظرته الفاحصة مواطن الضعف التي يسدد هجومه إليها ليوقع الارتباك في صفوف العدو . ونصبت الخيام وأخذا الجيش يتأهب للهجوم .

وجلس نابليون فى خيمته يفكر فيا قد يأتى به الغد ، وإذا برسول يحمل إليه خطاباً وصل فى تلك الساعة من زوجته « مارى لويز » ، ومعه صورة لولده العزيز . وكان الفجر يوشك أن ينبلج ، ونابليون يتوقع معركة دامية فاصلة عند انبلاجه . ولكن ذلك لم يشغله عن استقبال الرسول فى الحال . فأخذ منه الرسالة بلهفة عظيمة . . : وحالما وقع نظره على صورة ولده المحبوب انهمرت اللموع من عينيه :

وحاول أن ينام قليلا ، ولكن تعبه وجزعه حالا دون ذلك . وأصابه عطش شديد ، وعبثاً حاول أن يروى غليله : وما إن بزغ الفجر وانقشعت السحب ، حتى امتطى صهوة جواده ، ونظر إلى الشمس المشرقة

فى انشراح وأمل ، وقال لمن حوله : « إننى أرى شمس أوسترليتز » ! م ودارت معركة حامية ، كلف النصر فيها نابليون غالياً ، فقد فقد ثمانية من أعظم قادة جيشه ، بينهم كونت « كولينكور» .

وما جاء يوم ٨ سبتمبر ، حتى ملك نابليون ناصية الموقف ، فاحتل المدينة . بيها بدأ الجيش الروسى فى التقهقر نحو موسكو : ولم يفرح نابليون بتلك النتيجة ، لأنه فقد فى تلك المحركة - بين جريح وقتيل - ثلاثين ألف جندى وثلاثة وأربعين من القادة الذين لازموه فى انتصاراته السابقة . . . وتصور حزن اليتامى والأرامل والآباء والأمهات الذين فقدوا أعزاءهم فى تلك المحركة الدامية ، وثوب الحداد الذى سوف تلبسه فرنسا لضخامة الحسارة وكثرة الضحابا .

ولكنه واصل زحفه ، حتى وصل إلى أبواب مرسكو ظهر يوم ١٤ سبتمبر ، وبينا هو معتل صهوة جواده ، أمسك بمنظاره وأخذ يتطلع من بعيد إلى موسكو الخالدة ، بقبابها ومآذنها . وصاح من قلبه قائلا : « يا إلهي ! . : . ها هي ذي عاصمة القياصرة المشهورة ! » . . . وظن الجنود البؤساء أن متاعبهم قد قاربت الانتهاء ، فأخذوا يصيحون بدورهم : « موسكو ! . . . . موسكو ! » . . .

وأسرعوا فى التقدم نحو المدينة ، ولكن عجبهم كان شديداً ، إذ لم يلاحظوا فيها أثراً ما للحياة أو الحركة . وجاءتهم الأخبار من فرق الكشافة بأن الروس قد هجروا المدينة . ولم يخطر لنابليون أن النية مبيتة على إشعال النار فيها ، بالرخم من أن معظم سكانها قد أرغموا على اللجوء إلى الغابات المجاورة ، حيث هلك كثيرون جوعاً وبرداً ، بينها لحق الباقون بالجيش المتقهقر . وكان الانسحاب سريعاً حتى إن السيدات تركن حليهن وأدوات زينتهن فى أماكنها ، وحلف رجال الأعمال أوراقهم ومجلداتهم ومستنداتهم على المكاتب وفى الأدراج :

وعين نابليون «موريتيه» حاكماً على المدينة. وفي الصاح، انتقل إلى قصر «الكرملين» واتخذه مقراً، وكتب إلى القيصر ألكسندر يعرض عليه صلحاً شريفاً، مذكراً إياه بصداقتهما القديمة. وأخذ الجنود يجولون في أنحاء المدينة المهجورة. واحتاوا قصورها الفخمة واتخذوا منها مساكن لهم.

وبقى بالمدينة حوالى عشرين ألفا من الروس ، وعشرة آلاف مسجون أطلق سراحهم قبل انسحاب الجيش الروسى. فأخذ هؤلاء يعدون العدة فى الحفاء لتدمير المدينة وإحراقها . وتسللوا إلى أقبية « الكرملين » حيث أقام نابليون وأركان حربه ، وإلى جميع القصور والأبنية التى نزل فيها الفرنسيون فلسوا فيها سرًّا مقادير من البارود تكفل لهم الانتقام من محتليها فى الوقت المناسب . . ثم دمروا خزانات المياه وأنابيبها ، وعطلوا وسائل إطفاء الحريق وقد انتهز هؤلاء الروس فرصة الهرج الذى صاحب دخول الفرنسيين المدينة ، ودبروا خططهم دون أن يفطن أحد إليهم .

. . .

أوى تابليون إلى فراشه فى منتصف ليل ١٦ سبتمبر ١٨١٢ ، وهو فى في أشد حالات التعب وشرود الفكر وانشغال البال . وكانت العواصف

تهب بشدة . وفجأة ، امتلأت الشوارع بتلك الصيحة الرهيبة التي طالما خشيها نابليون : «النار ! . النار ! .» واندلعت ألسنة اللهب في شرق المدينة ، وسمع دوى الانفجار في كل مكان ، فنسفت المنازل والقصور بمن فيها . واهتزت أرجاء المدينة في شبه زلزال غيف . أو بركان يقلف حممه . وساعدت العواصف على امتداد ألسنة النار في جميع أنحاء المدينة ، فتحوّلت في مدة قصيرة إلى جحيم .

واستمرت النيران طيلة يوم ١٧ سبتمبر ، وساعلتها الروابع على الانتشار . . . وأخيراً وصلت إلى قصر الكرملين ، فأحاطت به من كل جانب ، حتى بدا الهرب منه - لأول وهلة - في حكم المستحيل . وأخد الإمبراطور وحاشيته يبحثون عبثاً عن عفرج لهم من هذا الجحيم ، وقد كادوا يختنقون بفعل اللخان والنار . . . لولا أن ظهر المارشال « دافوست » وكان برفقة بعض الجنود يبحث عن مولاه . . . فما كاد يلمحه نابليون حتى احتضنه بشوق ولحفة ، ثم تابع معه السير إلى خارج أسوار المدينة ، حيت الحالى قصر « بتروفسكى » ، على بعد ثلاثة أميال من المدينة .

وانسحب الجيش الفرنسي من المدينة ، وعسكر في الفضاء الواقع حولها . وكان الجزع والجوع قد أخذا منه كل مأخذ ، والشتاء يقترب ببرده القارس ، وقد حرمهم حريق موسكو مأوى يلجأون إليه من قسوته . وكان يفصلهم عن فرنسا أكثر من ألفين من الأميال ، فكان الموقف داعياً إلى المأس والقنوط بوجه عام .

وأخذت النيران تجنح إلى الخمود أخيراً ، ونجا جانب كبير من

«الكرملين» من عدوانها ، فعاد نابليون إليه مع حاشيته ، في يوم ١٨ سبتمبر ، في انتظار وصول رد من القيصر إسكندر عن خطابه . ولما لم يصله الرد ، أرسل مندوباً من قبله لمقابلة القائد العام الروسي «كوترسوف» فقابله هذا بفتوو ، ووعده بمقابلة مولاه القيصر ليعرض عليه خطاب نابليون .

وتحت تأثير هذه العوامل المختلفة ، دعا نابليون مجلس أركان حربه للتشاور . وبعد مناقشات تاريخية ، استقر الرأى على الانسحاب من روسيا .

. . .

مكث نابليون وجيشه في موسكو أربعة أسابيع . . . ولم يأل جهداً — حلال هذه المدة — في إعادة تنظيم جيشه ، وإقرار النظام بعد الفوضى التي سادت نتيجة حريق موسكو المدمر . وما أطول الليالي التي قضاها وهو يعمل على راحة جنده — وخاصة الجرحي منهم — ويراقب في قاق تطور الجو المنتظر ! . . . لقد رجع إلى التقارير الجوية الخاصة بالأربعين سنة التي سبقت الحملة ، ليستوثق بنفسه من ميعاد بدء الشتاء الحقبق في روسيا ، والأمل يحدوه في الصلح مع القيصر . . . ولكنه تبين أن الخطر داهم ، لا مفر منه ، فاستفحل همه ، وسحب لونه ، ونقص وزنه .

وبحلول شهر أكتوبر، بدأت أوراق الأشجار تتساقط، تاركة الأغصان عارية تتلقفها رياح الشهال العاتية. وبدأ الثلج والصقيع قبل ميعادهما الطبيعي بتلاثة أسابيع ، مما زاد في هم الإمبراطور وتصميمه على الإسراع في الارتماء في أحضان بولندا ، حيث يحد الجنود ناراً وطعاماً ومأوى . وبالرعم من أن المسافة إلى بولندا حوالى ألف ميل ، فإنه صمم على القيام بهده المغامرة ، معتزماً أن يسلك طريقاً آخر عير الذي سلكه على القيام بهده المغامرة ، معتزماً أن يسلك عامرة مدل الحرائب والأطلال عند زحفه ، آملا أن يصادف مدائن عامرة مدل الحرائب والأطلال والحرائق الى تركها الروس وراءهم .

وبدأ التقهقر في يوم ١٨ أكتوبر ١٨١٢ . وعهد نابليود إلى « ورتبيه » 
- وكان قد عينه حاكماً على موسكو - بحماية مؤخرة الجيس ، وترك معه 
ثمانية آلاف جندى . وخرج الإمبراطور من قصر « الكرملين » في 
فجر ١٩ أكتوبر ، والسهاء صافية ، والحواء بارد منعس . . . حتى إدا 
جاوز حدود موسكو ، كانت التسمس قد أشرقت في الأفق البعيد ، فأشار 
إليها نابليون بإصبعه ، قائلا لمن حوله : « انظروا يا رفاق ! . . . ها كوكبي 
الحارس! . . . هيا بنا إلى فالوجا . والويل لمن يقف في طريقي ! . . . ، ها الحارس ! . . . هيا بنا إلى فالوجا . والويل لمن يقف في طريقي ! . . . »

ثم تقدم إلى مورتييه ، فاحتضنه وقال له بصراحة وحزن : « إن مهمتك شاقة وخطيره ،ولكن علينا جميعاً واجبات وتضحيات لا بد لنا من أن نتقاسمها » .

ولقد احتمى «مورتييه» بأسوار «الكرملين» ، ووصع فى أقبيته وسراديبه مائة وثلاثة وتمانين ألف رطل من البارود، ووزع براميل كثيرة منه فى غرف القصر وممراته ، حتى إذا ما استوثق من أن آخر جندى فرنسى قد رحل عن المدينة ، أشعل النار فى البارود فأخذ اللهب يسرى ببطء ، بينا انطلق هو وجنوده يسحبون بسرعة . ولما رأى القوزاق القصر خالياً ، هجموا عليه طامعين فى الاستيلاء على ما به من تفاتس . ولكن . . . ما لبث أن دوى انفجار هائل أنى على القصر وما به ، وقضى على عدد كبير من الجنود المهاجمين . وكان الانفجار شديداً ، حى إنه أيقظ نابليون من نومه ، مع أنه كان على مسيرة ثلاثين ميلا من موسكو . . . وإذ ذاك تنهد فى ارتياح ، إذ علم أن جنود المؤخرة من الفرنسيين قد غادروا المدينة .

وبدأ الروس يناوشون الجيس المنسحب ، في مساء ٢٣ أكتوبر . واستمرت كرّات العدو في فترات متقطعة على الجيش التعس ، ولكن نابليون صمم على متابعة السير ليصل إلى «سمولنسك» و «منسك» ، مهما كلفه ذلك . فضي الجيش المنهك في رحلته المحفوفة بالأخطار ، حتى وصل إلى «بورودينو» في يوم ٢٨ أكتوبر ، وإلى «فيازما» في يوم ٣١ منه . وهناك عهد نابليون إلى المارشال «ناي» بمهمة حماية مؤخرة الجيش . وهناك عهد نابليون إلى المارشال «ناي» بمهمة حماية مؤخرة الجيش . وعندما استأنف الجنود مسيرهم ، هبت عاصفة ثلجية على الجنود ، فد فن الكثيرون منهم أحياء تحت الثلج . ويا ليت الأمر قد وقف عند هذا الحد ، بل أحاطت بالجيش — وهو في نحنته — جماعات من جنود العدو ، أخذت تصليه ناراً حامية . وكان القوزاق يمثلون بجثث الموتى أشنع . . . .

هكذا استمرت الحال طيلة الطريق إلى «سمولنسك» . . . وما إن يأتى الليل الطويل ببرده وثلجه وعواصفه حتى تهلك معه الألوف من البشر

والحيل. وكان الجنود ينزعون أجلود الجياد النافقة ويلتحفون بها ، ويضطرون أحياناً إلى قتل الجياد حتى يرتووا بدمائها الساخنة ، لعلها تساعدهم على مقاومة البرد . وكان المارشال « ناى » يتولى حماية المؤخرة على أوفى وجه ، طيلة الرحلة . . . وجنوده يسقطون الواحد تلو الآخر ، فيستبدل بهم غيرهم . وأبدى المارشال من ضروب الشجاعة والبطولة ما جعل نابليون يطلق عليه لقب « أشجع الشجعان » :

. . .

وقبيل الوصول إلى «سمولنسك» ، وصل مبعوث يحمل بعض الرسائل إلى الإمبراطور، فأخذ يفضها باهمام وتلهف ، وإذا به يعلم بتدبير مؤامرة في باريس لقلب الحكومة الإمبراطورية. فقد زور أحد الضباط – واسمه «ماليه» – مستنداً يتبت موت نابليون في أثناء الحملة الروسية ، فساد الذعر في البلاد ، وانهز «ماليه» الفرصة فجمع حوله بضع مئات من المحرس الأهلى ، وحاول أن يقبض على إلضاط وأعدم رمياً بالرصاص .

وعلى أثر قراءة هذا التقرير ، صمم الإمبراطور على أن يسافر وحده ، فى أقرب فرصة يطمئن فيها على مصير جيشه .

واستغرق آلم شعث الجيش خمسة أيام . ولكنه لم يكد يستأنف رحلته ، منطلقاً من «سمولنسك » ، حتى صادفته متاعب أخرى بسبب إغارات العدو المتوالية . وكان أهمها الهجوم الكبير الذى قام به القائد الروسى «كوتوسوف» ، بجيش من تسعين ألف رجل ، وأفى العدة ووافر الغذاء

والملبس. وكانت المعركة شديدة ، خسر فيها نابليون الآلاف من جنوده ، واضطر لامتشاق الحسام بنفسه ، قائلا : إنني أنزل من مقامى كإمبراطور ، لأعود إلى منصب الجنرال الذي طالما تقت إليه ». وقاد جنوده واخترق صفوف العدو ، وأوقع الاضطراب فيها ، مما اضطر الروس إلى الانسحاب - بالرغم من تفوقهم عدداً وعدة - بعدأن تكبد الفريقان خسائر فادحة :

وواصل الجيش الفرنسي سيره ، وقد أخذت منه الضربات المتوالية كل مأخد . ولعل كارتة عبور نهر « البيريسينا » كانت أشد كارثة لحقت به ، إذ كان الروس قد دمروا الجسر الوحيد القائم على النهر ، فاضطر الفرنسيون إلى أن يقيموا جسراً آخر . وفعلا نجحوا في تحويل أنظار العدو المتربص بهم ، ريعا أتموا بناء الجسر . . . وكانوا يشتغلين في أثناء الليل ، ويختبئون في الغابات في أثناء النهار . . . والإمبراطور يشرف بنفسه على العمل .

ولما حان وقت عبور النهر ، تقدم نابليون الجموع فانتقل إلى الضفة الأخرى . وصاح عند وصوله : «إن نجمى لا يزال عالياً ! » . . . ولكنه لم يكد يتم عبارته ، حتى انطلقت مدافع الروس مصوبة قنابلها الفتاكة نحو الجسر ، فغرق وقتل ألوف من جنوده . ولكن نابليون قاد قواته لرد هجوم العدو ، بيما أخذ المهندسون في إصلاح الجسر ، منتهزين فرصة انصراف العدو عنهم . واضطر العدو أخيراً إلى التقهقر ، مؤجلا انتقامه إلى فرصة أخرى .

ووصل الجيش المنكوب إلى الأراضى البولندية ، فاطمأن نابليون نوعاً ما ، ودعا قواده إلى العشاء ، ثم أبدى لهم رغبته فى الرحيل إلى فرنسا ، تاركاً لهم مهمة إتمام الرحلة ، مؤكداً لهم أنه سيعود إليهم قريباً على رأس ثلثًاثة ألف جندى مجهزين مدربين ، لاستثناف الزحف على روسيا . ثم ضمهم إلى صدره الواحد بعد الآخر مودعاً .

و بعد رحلة قصيرة - تعرص نابليون فى أثنائها للأسر بضع مرات - وصل ومرافقوه بسلام إلى « فيلنا » ، ودخلوا « وارسو » فى ١٠ ديسمير . وبعد راحة قصيرة ، استأنفوا رحلتهم ، فوصلوا « درسدن » فى الساعة الواحدة بعد منتصف ليل ١٨ ديسمبر ، . . وفى منتصف ليل ١٨ ديسمبر ، كانوا على أبواب باريس .

## في الأسر

وكأنما بدأ نحسه بحملة روسيا . . فتوالت النكبات والهزائم ورضى بأن يذهب إلى جزيرة «البا» ليقضى بقية حياته . ولكن طموحه إلى الغزو والسيادة دفعه إلى محاولة الهروب من الجزيرة ، والمودة إلى أرض الوطن ليجرب حظه مرة أخيرة . . فكانت موقعة «واترلو» ، التي عاد منها محطماً مهزوماً . . وانتهى به الأمر إلى الوقوع في أسرأعدائه . .

## « دعونی وحدی ! »

قاه نابليون بهاتين الكلمتين إذ عاد إلى قصر «الأليزيه» ، عقب انسحابه من ساحة «واترلو» ، التي أقل فيها نجمه إلى الأبد . . . وكان وصوله بعد منتصف الليل بقليل ، فوجد في انتظاره — عند باب القصر — بعض خدمه المخلصين ، وصديقه الحميم «كولينكور» . وكان الإعياء بادياً بوضوح على وجهه ، إذ أضناه التعب والسهر والسفر الطويل . وفيا هو يصعد درجات السلم ، خانته ساقاه وكاد يسقط ، لولا أن الطويل . وفيا هو يصعد درجات السلم ، خانته ساقاه وكاد يسقط ، لولا أن أمسك صديقه بذراعه . وكان هذا الرجل الذي دوّخ العالم مطاطئ الرأس ، غائر العينين ، مهدل الثياب ، يتمتم بعبارات الأسى والحزن على ما صار إليه أمره وأمر جنوده وفواده البواسل . . . حتى إذا ما وصل إلى أول مقعد صادفه ، ارتمى عليه ، وتنهد بحرقة ، وقال في تضرع لمن حوله : « دعوني وحدى ! » .



(مكان المعركة) مراع شاسمة تمرح فيها العجول والخراف

و بعد أن استراح قليلا ، قام إلى الحمام . فأرال عن جسمه آثار المعركة ثم ارتمى على فراشه محاولا الموم دون جدوى . وأخيراً استدعى صديقه وكولينكور » ، وأخذ يتحدت إليه فى هدوء ممزوج بالحزن قائلا : وإن الضربة التي أصابتي فى واتراو قاتلة بلا ربب ، ولا أمل لى فى النهوض بعدها . . . لقد كانت خطى ترمى إلى مع اتصال الجيشين المعاديين ، وكدت أنجح لولا أن خانى الوغد و بورمونت » وانضم إلى الأعداء فى آخر لحظة . . يا للخائن الوغد ! . إن دم فرنسا كلها يقع على رأسه ، وسوف تحل عليه اللعنة إلى الأبد! . . أما «جروتي » فقد تأخر فى الوصول إلى نجلتى ، ولا أدرى أكان ذلك بدافع الحيانة أيضاً ؟! » .

و بعد أن سكت قليلا ، استطرد قائلا : « سأدعو المجلسين الى اجتماع أصف لأعضائهما فيه - بكل آمانة ودقة - تفاصيل النكبة وأسبابها ، وأناشدهم القيام بمحاولة أخرى لإنقاذ الوطن . فإذا استجابوا دعوتى ، حملت على الأعداء حملة أرجو الله أن يوفقني فيها » .

وساد الفزع والهلع باريس ، إذ تتابعت الأخبار بتقدم قوات « بلوخر » و « ولنجتون » نحو العاصمة الفرنسية ، وانتهز أعداء نابليون السياسيون في داخل البلاد – فرصة انحطاط الروح المعنوية عند الشعب ، فأخذوا يذيعون أن نابليون هو أس البلاء ، وأن الحرب القائمة حرب أعلنها الحلفاء ضد نابليون وليست ضد فرنسا ، فإذا نبذت فرنسا نابليون وأقصته ، نجت من الأهوال . . . وراح هؤلاء المساسون يناشدون بني وطنهم أن يخلعوه ويختاروا إمبراطوراً جديداً ، أو يؤسسوا جمهورية



لوحة تمثل نابليون بونابرت على واجهة المتحف بقرية واترلو

تنقذهم من الوهدة التي أرداهم فيها نابليون .

واجتمع المجلسان ، فكانت أغلبية الآراء في غير صف نابليون ، الذي استنتج من التفاصيل التي ترامت إليه عن سير المناقشات أن تنازله عن العرش أصبح محمًا . . . فلما وصل إليه قرار المجلسين النهائي بمطالبته بالتنازل عن العرش ، قال لمن حوله في حزن : « لقد ضاع كل شيء ، سوف يملي الحلفاء علينا شروطهم ، وتقع البلاد تحت رحمهم . . . كل ذلك بسبب هذه الغلطة الشائنة التي ارتكبها النواب والشيوخ بقرارهم عزلى . ماذا يظن هؤلاء السلج البلهاء ؟ . ! . . . إن في إمكاني حل المجلسين ، والتخلص من مضايقة أعضائهما . ولكن لا ! . . . لن أضحى الآن بفرنسي واحد في سبيل تحقيق مطامعي » .

وهكذا انقضى يوم ٢١ يونيو فى مناقشات حادة بمجلسى البرلان والوزراء. وأوى نابليون إلى فراشه ف آخر الليل سقيا ، مضعضم القوى . وسهرت باريس طول الليل ، فلم تنم حتى الصباح ، بل قامت فيها المظاهرات الحماسية . وطالب الشعب بالسلاح ليحمى إمبراطوره المحبوب . . : ولكن ، ماذا تجدى حماسة الشعب وقد قرر ممثلوه عزل الإمبراطور ؟ .

وأخلت الحوادث تتتابع بسرعة خلال نهار ٢٢ يونيو ، فتسلم الإمبراطور صيغة قرار أعضاء المجلسين ، يناشدونه فيه أن يتنازل عر العرش خدمة لفرنسا التي أحبها وأحبته . وقابل نابليون المندوب الذي سلمه القرار بكل رقة ولطف ، ووعده بجواب سريع عاجل . ثم أخذ يذرع الغرفة

عملياً على سكرتيره نداء للأمة الفرنسية ، يعلن فيه تنازله عن العرش . ومما جاء فيه : « إن حياتى السياسية قلد انتهت إلى الأبلد ، وإنى أنادى بابنى نابليون الثانى إمبراطوراً على فرنسا ، وآمل أن يوفق المجلسان بسرعة فى تعيين الأوصياء على العرش ، حتى تتحد الأمة تحت لواء ملكها الجديد ، وتحافظ على كيانها واستقلالها . وأرجو من كل قلبي أن يثبت الحلفاء ما ردد وه كثيراً من أن كرههم ونقمتهم منصبان على شخصى ، وأنهم لا مضمرون لفرنسا إلاكل خير .

\* \* \*

وبرغ فجر ٢٣ يونيو فبدأت معه فترة من أحرج الفترات في تاريخ فرنسا . . . فقد كانت جيوش الحلفاء تتقدم بسرعة نحو العاصمة ، بيها كانت البلاد بلا حاكم ولا حكومة . وقضى الإمبراطور يومه بقصر والأليزيه » كأى مواطن عادى ، مجرداً من السلطان ، وأخذ يجاذب من كانوا حوله أطراف الحديث . ولما سأله أحد أفراد حاشيته عما ينوى عمله ، أجاب بدون مبالاة : « لم أقرر بعد ما أنوى عمله ، وإنى أتساءل ؟ ما اللي يمنعني من البقاء هنا ؟ . . . لماذا لا أعيش في معزل عن الناس ، يحيط بي بعض الأصدقاء الذين أخلصوا لعرشي لا لسطوتي ؟ . : . وإذا رفضوا السهاح لى بالبقاء في أرض الوطن فإلى أين أذهب ؟ . . . لا أظن أن وجودي فيه إنجلترا أمر مرغوب فيه . إذن ، فلتكن أمريكا مقصدي ، حيث يكنفي أن أعيش في هدوه محتفظاً بكرامتي ! » .

وازدادت رغبة الإمبراطور فى الإسراع بالرحيل ، فأرسل إلى الحكومة

يطلب منها أن تعد له يارجتين حربيتين ليرحل ومرافقوه عليهما عن البلاد . وطلب من « فوشيه » أن يتوسط لدى الحلفاء ليمنحوه أمان المرور إلى الشاطىء حيث يغادر البلاد . ولكن الدوق « ولنجتون » رفض هذا الطلب ، وأمر بتشديد الرقابة على الشاطىء حتى يحول دون هروبه .

وفى ليل ٢٧ يونيو ، أوعز « فوشيه » وأعوانه إلى بونابرت بأن الباخرتين اللتين طلبهما موجودتان فى ميناء « روشفور » فى انتظار أوامره ، وأن عليه أن يذهب إلى هذا الميناء لينتظر الفرصة السانحة للإبحار بسلام . ولم يكن ذلك إمعاناً فى الإخلاص من « فوشيه » ، ولكن خوفاً من أن يضع الإمبراطور نفسه مرة أخرى - فى ساعة يأس - على رأس الأمة الفرنسية ، فتبدأ المتاعب من جديد .

وفى هذه الأثناء ، استولى الحلفاء على « كامبيين » . وهى على مسيرة يومين من باريس . فحاول نابليون أن يلهب الشعور فى قلوب القائمين بالحكم إذ ذاك ، مظهراً استعداده لقيادة الجيش من جديد . وكاد ينجح فى مسعاه ، لولا معارضة « فوشيه » ، بحجة أن وجود نابليون على رأس الجيش يوغر صدور الحلفاء من جديد ، فيتشددون فى حملتهم ، وفى شروط الهدنة والصلح . وكان « بلوخر » و « ولنجتون » واثقين من النصر النهائى ، فأخذت جيوشهما تتوغل فى الأراضى الفرنسية دون انتظام ، بحيث كان من السهل على نابليون أن يردهم على أعقابهم لو أنه جمع جيشاً قويناً ، وألهبت صدور جنوده برغبة ملحة فى محو عار موقعة « واترلو» . قويناً ، وألهبت صدور جنوده برغبة ملحة فى محو عار موقعة « واترلو» . وفعلا ارتدى ثياب المعركة ، وأعد جواده على باب القصر وجمع أركان حربه . . .

وإذ برسول يحمل إليه جواب الحكومة برفض اقتراحه هذا ، معلق على هذا القرار بقوله : «حسناً . سوف يندمون على ما معلوا ! . . . » وأمر بإعداد معدات الرحيل إلى الشاطئ .

وكان ينتطره عند باب القصر بعض أصدفائه الأوفياء . الذين صمموا على مشاركته فى محمته حتى النهاية ، متل الكونت « برتران » وزوجته و ولاده . والكونت « مونتولون » وزوجته و ولده ، و « لاس كاساس » و ولده .

. . .

وصل الركب في الساعة العاشرة مساء إلى « رامبوبيه » ، بحيث قضى الجميع ليلهم . ثم استؤنفت الرحلة في صباح ٣٠ يونيو . . . وبعد ثلات ساعات وصلوا إلى « شاتودان » ، حيث استقبلهم صاحبة الفندق سائلة في لهفة — دون أن تعلم شخصية ضيوفها — عما أشيع عن اغتيال الإمبراطور ولكنها لم تكد تلمحه حتى عرفته في الحال ، فرفعت عينيها إلى السماء ضامة يديها إلى صدرها ، ثم انفجرت باكية كأنها تشكر العناية الإلهية . وتأثر يديها إلى صدرها ، ثم انفجرت باكية كأنها تشكر العناية الإلهية . وتأثر نابليون حتى اغرورقت عيناه بالدموع ، وربت على كتفيها شاكراً ومواسياً . أخيراً وصل الركب إلى ميناء « روشفور » . حيث كانت الباخرتان الحربيتان اللتان أوصى بهما الإمبراطور راسيتين في الميناء . وكان « فوشيه » قد أوعز إلى الأسطول الإنجليزي بأن يشدد الحصار على الشاطئ الفرنسي ، حتى يحول دون فرار نابليون .

وفى الساعة الرابعة من مساء يوم ٨ يوليو ، ركب الإمبراطور المعتزل قارباً صغيراً حمله إلى البارجة الفرنسية « سال » ، حيث قضي يومي ٩ و ١٠ يوليو ، ينتظر عبثاً صدور الأمر إلى البوارج الإنجليزية السهاح له بالمرور . ولما طال انتظاره ، أوفد شخصين من حاشيته وهما الدوق « روفيجر ، و « لاس كاساس » إلى قائد الأسطول الإنجليزى ، فأخبرهما الكابتن «ميتلند» — قائد البارجة « بالميروفون » — بأن لديه أوامر صريحة بأسر أية باخرة تحاول اختراق نطاق الأسطول المحاصر ، وإنه سيتصل بالقائد العام للأسطول ليرى إذا كانت لديه أية تعليات أخرى .

وعندما بلغ نابليون هذا الجواب فكر قليلا ، ثم أعلن عزمه على بله رحلته في الحال ، وبالرغم من كل عائق . وأمر الدوق «روفيجر » بأن يصدر أمراً باسم الإمبراطور إلى قائد السفينة ليبحر فوراً . وما كان أشد دهشته عندما أجابه الكابتن « فيليبرت » بأن لديه أوامر من الحكومة الفرنسية بألا يحاول الإبحار إذا وجد في ذلك أى تعريض للسفينة للخطر . وعندها صاح الدوق غاضباً : «إن في الأمر خدعة . إن الحكومة تتآمر على تسليم الإمبراطور للأعداء! » .

وفي أثناء هذه المحنة القاسية ، تقدم قائد الباخرة الدينمركية « بايادير » — وكانت راسية في الميناء — فعرض على نابليون حمايته، مؤكداً له أن في إمكانه الهرب به من نطاق الحصار ، فقد أعد له مخبأ سرياً في سفينته، ان يتوصل العدو إلى اكتشافه. ولكن الإمبراطور رفض هذا العرض في أدب وظرف ، وفضل البقاء أسيراً على أن يترك رفاقه تحت رحمة أعدائه في داخل البلاد وخارجها .

وعرض عليه شقيقه a جوزيف بونابرت » ــ وكان يشبهه شبهاً كبيراً ــ

أن يحل محله ، ليتسلل نابليون إلى « بورد » ، حيث أعدت كل المعدات للرحيل إلى الولايات المتحدة . ولكن الإمبراطور رفض بشدة أن يضحى بأخيه ، وشكره على جميل عواطفه .

واقترح البعض عليه أن يعود إلى فرنسا ويبدأ الحرب من جديد ، فرفض ذلك مفضلا الموت والأسر على الزج بأمته فى أتون حرب أهلية . وآثر الانتظار ريثًا يصل إليه جواب القائد الإنجليزي .

. . .

أرسل الإمبراطور مندوبيه مرة ثانية إلى الكابتن « ميتليند » يوم ١٤ يوليو ، فأبلغهما بأن الأوامر صدرت إليه بأن يستقبل الإمبراطور على ظهر البارجة « بلليروفون » ، إذا رغب في السفر إلى إنجلترا . ولما بلغ نابليون هذا القرار ، أخذ يتشاور مع أصدقائه فيما يجب عمله ، فانحازت الأغلبية إلى الرأى القائل بأن يضع الإمبراطور تقته في الشرف البريطاني ، ويسلم نفسه للإنجليز . ولم يشذ عن هذا القرار إلا اثنان هما الكونت «مونتولون » والجنرال « جورجود » ، اللذان حذراه من الوثوق بوعود الحكومة الإنجليزية ، مهماكان واثقاً من عطف وكرم ضيافة الشعب الإنجليزي .

وأخيراً تناول الإمبراطور قلما وقرطاساً ، وكتب إلى جورج الرابع ملك إنجلترا ، الحطاب التالى :

« رغبة منى فى تجنب سفك الدماء ، وإزاء تألب جميع القوى لهدى ، وجدت أن أقوم سبيل هو إنهاء حياتى السياسية ، واللجوء إلى إنجلترا لاتمتع بدفء نار الموقد الإنجليزى العتيد ، ولأضع نفسى تحت حماية المقانون الإنجليزى العادل » .

وكانت الساعة إذ ذاك الرابعة بعد الظهر ، فأوفد « لاس كاساس » و « جورجود » إلى البارجة « بللبروفون » ليعلنا قائدها بأن الإمبراطور يصل إلى ظهرها في اليوم التالى .

وعهد إلى ه جورجود » كذلك بحمل الخطاب المرسل إلى جورج الرابع وبأن يحاول تسليمه بنفسه إلى يدى الملك. ثم قال له: «إذا سئلت عن البلاد التي أفضل النزوح إليها ، فليكن الاختيار الأول : الولايات المتحدة الأمريكية . وإذا رفضوا ذلك ، فإنى أفضل البقاء فى إنجلترا نفسها . حيث يمكنني قضاء بقية حياتى فى ريفها الجميل على بعد عشرة أو اثنى عشر ميلا من لندن ، متنكراً تحت اسم الكولونيل مويرون أو دوروك ، وسأختار لسكناى بيئاً كبيراً يكون فيه متسع لجميع أفراد حاشيتى وزوجاتهم وأولادهم » .

وسمح للجنرال جورجود بالسفر إلى إنجلترا ، ولكن حيل بينه وبين. النزول إلى البر ، فأرسل الحطاب الذى يحمله إلى بلاط ه سان ، جيمس ، على يدرسول خاص .

وفي أثناء ذلك دخل الجنرال الفرنسي «بيكر» إلى غرفة الإمبراطور في البارجة ، وأخبره بأنه وصل إلى علمه أن حكومة آل « بوربون » – التي خلفته في فرنسا – أوفدت بعض الضباط للقبض عليه ، فلما سمع نابليون بلك ارتدى ملابسه بسرعة ، واستعد للرحيل عند بزوغ الفجر ، فاستقل قارباً صغيراً حمله إلى البارجة الإنجليزية « بلليروفون » تصحبه حاشية من ضباط وسيدات وأطفال وخدم بلغ مجموعهم ٥٩ شخصاً . : . وعلى

سطحها استقبله الكابتن « ميتلند » وبقية الضباط استقبالا يليق بمقامه . وحالما وضع قدمه على ظهر السفينة ، خاطب قائدها قائلا : « إنني أتيت سفينتك ، لأضع نفسي تحت حماية القانون الإنجليزي » .

فانحنى القائد باحترام وتأثر ، وصحب الإمبراطور إلى غرفة أعدت له ، ثم قدم له جميع ضباط الباخرة .

واستغرقت الرحلة إلى الشاطئ البريطانى حوالى تسعة أيام ، لأن الرياح كانت شديدة ، والأمواج متلاطمة . وقد سر الإمبراطور كثيراً من الرحلة ، وكان يقضى معظم الوقت بين ضباط البارجة وبحاربها ، مظهراً إعجابه بنظامهم وهندامهم . وأزالت المعاملة الحسنة – التي لقبها على ظهر السفينة – شكوكه في نيات إنجلترا نحوه. وكان كلما اقترب من الشاطيء الإنجليزى ، ازداد طمأنينة ، وتضاعف حب الضباط والبحارة له ، حتى إلهم كانوا ينادونه بمولاى أو صاحب الجلالة . فإذا سار على ظهر السفينة خلعوا قبعاتهم بكل احترام وإجلال .

وفى الساعة التاسعة من صباح ٢٥ يوليو ، ألقت الباخرة مرساها فى ميناء « تورباى » . وما كاد يذاع خبر وصولها ، حتى احتشدت فى الميناء مئات القوارب حاملة رجالا ونساء من جميع الطبقات ، وقد أتوا ليفوزوا بنظرة إلى الرجل اللهى ملا العالم إعجاباً . وقد خرج الإمبراطور إلى ظهر الباخرة مراراً ، وكانت النساء تلوحن بمناديلهن فى كل مرة ظهر فيها . وفى مساء اليوم ذاته استؤنفت الرحلة . ورست السفينة بميناء « بليموث » فى ظهر اليوم التالى . وفى الحال أدرك الإمبراطور أن فى الجو شيئاً غير عادى .

إذ لاحظ تغييراً ظاهراً فى نفسية الكابتن «ميتلند» ، فقد بدا حزيناً شارد للدهن على غير عادته . وأحيطت السفينة بسياج من القوارب ، لمنع أى شخص من الاقتراب منها أو مغادرتها بدون إذن خاص من أميرال الأسطول .

...

وفى مساء ٣٠ يوليو ، صعد إلى ظهر السفينة السير « هنرى بانيورى » الأميرال « كيث » وقرأ أحدهما على الإمبراطور القرار الآتى :

و إن واجب الحكومة الإنجليزية إزاء نفسها وحلفائها يقضى بأن تقوم بمنع الجنرال بونابرت من القيام فى المستقبل بأى عمل يؤثر على السلم العالمى . ولذلك تقرر إرساله إلى جزيرة «سانت هيلانه» ، حيث يمضى بقية حياته . وقد يحب الجنرال أن يعلم أن جو الجزيرة صحى ، وأن موقعها البعيد سيساعده على الممتع بحرية التجول فى أنحائها دون أن يكون هناك خطر على حياته .

وترك له أن يختار من رجاله طبيباً وثلاثة ضباط واثنى عشر خادماً يصطحبهم ، ويعاملون كأسرى حرب طؤل مدة إقامتهم معه . وقد انتدب السير «جورج كوكبورون» باصطحاب الإمبراطور ، ونبه عليه بأن يناديه بلقب «جنرال» ، وليس صاحب جلالة أو إمراطور .

أصغى نابليون إلى هذا القرار بهدوء ووقار، دون أن تظهر عليه علامات التأثر : حتى إذا ما انتهى من سماعه ، قال بكبرياء : « إننى ضيف إنجلترا واست أسيرها : لقد أتيت من تلقاء نفسى لأحتمى بالقانون الإنجليزى

العادل ، الذى داست عليه حكومتكم بفعلها هذه . إننى أحتج بشدة ، وأناشد مرة ثانية الشرف الإنجليزى! » .

ولما انصرف المندوبان التفت نابليون إلى من حوله وقال : « سانت هيلانه ! . لا أصدق أن هذه الجزيرة النائية ، الشديدة الحرارة ، تصبح مأواى الأخير ! . . . ليتهم سلموني إلى آل بوربون ، أو سجنوني في برح لندن ، أو في إحدى قلاع إنجلترا الحصينة . إنهم يريدون التخلص منى بسرعة ، فجسمى لا يتحمل طقساً فظيعاً كطقس جزيرة سانت هيلانه ! » . وازداد عطف الشعب الإنجليزى على الأسير العطيم ، فتطوعت اثنتان من كبريات الصحف للدفاع عنه . وأخذ أفراد الشعب يتجمعون كل يوم على الشاطئ ، وفي القوارب ، يهتفون له كلما لمحوه على ظهر السفينة . وهم يجيب عليهم بتلويح قبعته المشهورة . وتشجع نابليون إذ رأى وشعر بهذا العطف الشديد من أفراد الشعب ، فكتب — بناء على اقتراح محاميه الإنجليزي — الاحتجاج الثالى إلى الحكومة الإنجليزية في ٤ أغسطس المداد :

اختياره لمرافقته فى الرحلة ، وهم : «المرشال « برتران » ، والكونت « مونتولون » ، والكونت « لاس كاساس » . وإزاء تصميم الجنرال « جورجود » على مرافقة مولاه ، سمحت له الحكومة بالسفر أيضاً .

وفى مساء ٧ أغسطس صعد إلى ظهر السفينة « بلليروفون » كل من الأميرال «كيث » والأميرال «كوكبورن»، وعليهما أمارات الارتباك والخجل. وأخيراً تشجع الأميرال كيث ، وقال للإمبراطور فى صوت خافت إن لليه أوامر من حكومته بتفتيش حقائبه وحقائب زملائه ، ومصادرة كل أموال يعثر عليها، حتى لا يستخدمها «الجنرال» فى محاولة الهرب من مفاه . على أن تحتفظ الحكومة بهذه الأموال حتى وفاته ، و بعدها تنتقل بكل أمانة إلى الأشخاص الذين يختارهم فى وصيته .

وقام الأميرال « كوكبورن » عهمة تفتيش الحقائب بكل دقة ، ولم تسلم حتى الملابس الداحلية وثياب النوم. وقد عثر على حوالى مائة ألف فرنك ذهبا ، مصادرها إلا مبلغ اثنى عشر ألف فرنك تركها فى عهدة خادم نابليون الخاص « مارشان » ، ليستعين بها مولاه فى نفقاته الخاصة . ولم يجرؤ الأميرال على تفتيش جيوب الإمبراطور والملابس التى كانت عليه ، وبذلك سلمت من المصادرة مجوهرات وحوالات مالية قيمتها أربعه ملايين فرنك .

وكان نابليون – فى أثناء ذلك – واقفاً فى عرفته ، يرسل البصر خلال النافذة مفكراً حزيناً ، – وبجانبه رفاقه خاشعين ساكنين احتراماً لحزنه . وإذ هم فى هذا الموقف الرهيب ، دخل عليهم اللورد «كيث ، وقال

بصوت يرتجف لفرط الحجل والاضطراب: « إن إنجلترا تطاب سيفك أيها الجنرال بونابرت ».

فأفاق الإمبراطور من ذهوله ، ورمق اللورد بنظرة جعلته يطأطئ رأسه الأشيب خجلا . . . ولما وضع نابليون يده على مقبض سيفه لتسليمه ، تغلب التأثر على اللورد ، فانسحب نحو الباب قبل أن ينبى مهمته . وعندها ذكره سكرتيره – الذي كان يرافقه – بأن أوامر الحكومة صريحة في وجوب الحصول على سيف الجعرال ، فنظر إليه اللورد غاضباً وقال بحدة : وليس هذا لهن شأنك 1 » .

وكان وداع نابليون لقائد السفينة ١ بلليروفون ١ ورجالها مؤثراً . قبل أد ينتقل إلى السفينة الحربية ١ نور ثمبرلاند ١ ، وهى التى اختيرت لتنقله إلى منفاه ، والتى أقاعت في ٩ أغسطس سنة ١٨١٥ به وبحاشيته المكونة من الكونت والكونتس ١ مونتولون ١ وابنهما ، والكونت والكونتس ١ يرتران ١ وأطفالهما الثلاثة ، والبارون ١ جورجود ١ ، والكونت ١ لاس كاساس ١ ، والدكتور ١ أوميرا ١ . وكانت تحرسها عشر سفن حربية . . . وقف الإمبراطور على ظهرها يتطلع إلى الأفق ، حتى إذا ظهرت سواحل فرنسا عن بعد ، حدق الإمبراطور في صمت وخشوع ، ثم رفع قبعته وانحنى عن بعد ، حدق الإمبراطور في صمت وخشوع ، ثم رفع قبعته وانحنى للأرض النائية . وهتف من قلبه قائلا : ١ وداعاً يا فرنسا . . . وداعاً يا أرض الشجعان ١ . ٢ .

وإزاء هذا المشهد خلع الضباط الإنجليز قبعاتهم ، وأحنوا رء وسهم فى تأثر جياش .

# على فراش الموت

وصل الأسير أخيراً إلى الصخرة النائية ، يعد رحلة طويلة شاقة . وقاسى ما قاسى من الهول والمذلة والهوان ، حتى رحمه ملاك الموت فاختطفه .

سرعان ما تمالك نابليون شعوره ، وسار في هدوه وثبات إلى قمرته بالباخرة ، فبقى فيها حتى الساعة الرابعة من بعد الظهر ، يقرأ تارة ، ويتحدث تارة أخرى إلى من يستدعيه من أفراد حاشيته . ثم ارتدى ملابس العشاء ، وخرج إلى غرفة التدخين ، حيث قضى نصف ساعة يلعب الشطرنج . وفى الساعة الخامسة تماماً ، دخل قائد السفينة ، ودعا الإمبراطور لتناول العشاء . وقضى الجميع أكثر من ساعة بين أكل وشراب وسمر وحديث .

واستمر هذا النظام طول الرحلة . ولم يكن من عادة نابليون أن يستغرق في تناول الطعام أكثر من عشر دقائق ، ولكنه اضطر مسمراعاة ان معه للى أن يبتى معهم طول مدة تناول الطعام ، وكانت تتجاوز الساعتين أحياناً . وكان خادماه الخاصان يقفان خلفد ليقوما بخدمته . : . واعتاد أن يتمشى على ظهر السفينة بعد العشاء لساعة أو أكثر ، في صحبة أصدقائه، وفي أثناء هذه الساعات كان نابليون ينسى حاضره ، ويتحدث عن ماضيه سارداً على رفاقه سفى صراحة وبساطة سما صادفه في تاريخه الحائل من محن وانتصارات ، ودسائس وانكسارات . واعتاد بعد جولته أن يجلس على

مدفع على ظهر الباخرة ، فيجتمع حوله كل من أنس إليه من البحارة والضباط ، وقد يبقى معهم ساعات محدتاً إياهم فى بساطة وديموقراطية: وقد سمّى هذا المدفع فيا بعد :

« مدفع الإمبراطور 1 » ت

وخطرلنابليون أن يتسلى بإملاء مذكراته على صديقه « لاس كاساس»، فكان إذا حان وقت الإملاء ، جلس هنيهة يفكر ، ثم ينتصب واقفاً ، ويذرع الغرفة وهو يذكر الحوادث مفصلة بتواريخها ومكانها ، وكأنه يقرأ في كتاب مفتوح .

وعند غروب شمس يوم ١٥ أكتوبر ، صاح أحد البحارة قائلا : 
ه ها هي ذي الأرض أخيراً ١ » . . . وكان ذلك إيذاناً بقرب الوصول إلى الجزيرة . وفي ظهر اليوم التالى ، ألقت الباخرة مرساها في ميناء «سانت هيلانه » . وأخذ نابليون يتطلع خلال منظاره ، متأملا هذه الجزيرة القاحلة البشعة المؤلفة من صخور وتلال . ولمح مجرى كبيراً من الماء يترقرق خلال الجزيرة ، كما لفتت نظره كثرة المدافع التي نصبت على كل صخرة وركن من الجزيرة .

ولقد استغرقت الرحلة ماثة يوم ، مند رحيل الإمبراطور من فرنسا ، وسبعين يوماً منذ إبحاره من إنجلترا . أما الجزيرة فصغيرة ، تبلغ عشرة أميال طولا ، وستة عرضاً ، ويحيط بها سور عال من الصخر ، به ثلاثة منافله هي الطرق الوحيدة للوصول إلى داخل الجزيرة ، وقد أحكم تحصينها حتى لا يتسنى لأى مخلوق الهرب منها بغير علم الحرس المنبئين في أنحائها .

وفى عصر يوم ١٦ أكتوبر ، تأهب الإمبراطور للنزول إلى سجنه . فأرسل فى طلب قائد السفينة ليشكره على ما لقيه أثناء الرحلة من حسن المعاملة ، وسأله أن يبلغ تحياته إلى جميع الضباط والبحارة ؛ الذين تجمعوا على ظهر الباخرة ليودعوه الوداع الأخير ، وعيون أغلبهم مغرورقة بالمدموع .

وعندما وصل إلى الجزيرة، كانت الشمس قد غابت وراء الأفق . ومشى الإمبراطور فى شارع حقير بقرية «جيمس تاون»، قاده إلى غوفة متواضعة رثة ، اختيرت ليقضى فيها فترة ، ريبها يتم إعداد منزل له : د ه وكان بها سرير حديدى بسيط فى مظهره ، عليه حشية ووسادة : د بي أركانها بعض قطع الأثاث التى لا تليق بمقام الضيف العظيم ، ووقف عند بابها وعند نوافلها حرس مدحج بالسلاح .

رأى نابليون كل ذلك فارتمى على كرسى قريب منه ، وأخذ يفكر في هدوء وحزن ، ثم رفع رأسه في تناقل ، وأمر جميع من بالغرفة بالخروج ، ثم أطفأ الأنوار ، وارتمى على فراشه يلتبس الراحة في الوحدة القاتلة . ٥ ه وراح يفكر ويفكر . ولا يعلم إلا الله ما جال بخاطره في ليلته الأولى بالمنفى ! . . .

\* \* \*

فى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى ، امتطى نابليون صهوة جواد ، وخرج يتريض في صحبة بعض رفقائه : وسار الجميع نحو قرية « اونجوود » . التي تبعد بمساعة ثلاثة أميال عن « جيمس تاون » ، لمعاينة المنزل الدى احتارته الحكومة الإنجليزية سقراً للإمبراطور بالجزيرة. ولشدما دمت نابليون عندما رأى بقعة جرداء قاحلة ، يتخالها مجرى مائى صغير . ويقوم في وسطها كوخ حقير كان فيا مضى حظيرة للبقر ، ثم أجريت فيه بعص الإصلاحات ليصبح صالحاً للسكنى . . . وكانت ميزته الوحيدة أنه يقع في مكان من الجزيرة أقل حرارة وألطف جواً .

عاد نامليون من رحلته محطم النفس ، كسير الفؤاد، وإذ هو في الطريق، شاهد منزلا ريفيًّا صغيرًا، في بقعة اسمها «البرير» ، فسأل عما إذا كان فى الإمكان الإعامة ميه حتى يتم إعداد منزله فى ٤ لونجوود ، وكان هدا المنزل ملكاً ارجل طيب القلب يدعى مستر « بالكوب »، قبل عن طيب خاطر أن يفرد إحدى غرف منزله – الحمس للإمبراطور. ولكن هذا رفض أن يضايقه ، وفضل أن يشغل مبنى صغيراً ملحقاً بحديقة المنزل ، مكوّناً من غرفتين تعلو إحداهما الأخرى، وهناك قضى نابليون شهرين ، يصحبه « مارشان » خادمه الخاص « ولاس كاساس » وولده . وكانت هذه أسعد فترة قضاها نابليون في منفاه، إذ اندمج اندماجاً كليًّا مع عائلة المستر « بالكومب » ، المؤلفة من زوجته وبنتين وولدين، وراح يقضى معظم النهار في صحبتهم، يضحك ويمزح، ويطرى جهود مسز « بالكومب » . فإذا جن الليل ، عاد إلى غرفة بسيطة الأثات . وكان لها بابان، ونافذتان بدون مصاريع خشبية ولا ستائر تحجز ضوء الشمس أثناء النهار. وكلن « لاس كاساس » يحكم إغلاق النافذتين كل

ليلة بعد أن يأوى الإمبراطور المنفى :

أما « مارشان » والخادم الآخر ، فكانا يلتفان بعباءتيهما ، وينامان على عتبة الغرفة التى قدر أن يشغلها السيد الذى خدماه إبان سطوته وسلطانه :. وكان يحيط بالمنزل حرس مسلح ليحول دون هروب الأسير ! .

وفى ١٠ ديسمبر ، انتقل الإمبراطور وحاشيته إلى « لونجوود » ، حيث تم إعداد بيته المكون من بضع غرف صغيرة . ورأى نابيون بعد فحصها أنها لا تكفى لإيواء جميع أفراد حاشيته ، فأقيمت خيمتان فى فناء المنزل ، إحداهما للجنرال « جورجود » ، والأخرى للدكتور «أوميرا» طبيبه الحاص . أما الحنرال « برتران » وزوجته وولده ، فقد سكنوا منزلا صغيراً على مسيرة ميل من بيت مولاهم .

وكانت الرقابة شديدة على الأسرى ، فكان يحرسهم أنى ساروا جنود يحملون بنادقهم . وحرم عليهم الاتصال بالأهالى أو محادثتهم ، ومنعوا من الدنو من شاطئ الجزيرة . وكانوا يرسلون الاحتجاج تلو الآخر إلى الحاكم دون جدوى . وفى ذات يوم ، زار الإمبراطور قائد إحدى السفن التي صحبته إلى منفاه ، وكان على وشك الرحيل إلى أوربا ، وسأله هما إذا كان فى إمكانه أن يؤدى له أية خدمة ، فشكا إليه المعاملة السيئة التي كان يلقاها هو وحاشيته من أولى الأمر بالجزيرة ، ورجاه أن يبلغ الوزراء الإنجليز شديد احتجاجه وعتابه . وأملى على « لاس كاساس » مذكرة جاء فيها ما يأتى :

و إن الإمبراطور يرجو أن يسمع يرجوع البريد أخباراً عن زوجته

وابنه ، ويريد أن يتأكد مما إذاكان هذا الأخير لا يزال على قيد الحياة : وهو ينتهز هذه الفرصة ليسمجل شديد احتجاجه على المعام<sup>4</sup>ة الشاذة التي بلقاها . : .

۵ لقد وضع الإمبراطور نفسه - بمحض إرادته - تحت حماية القانون الإنجليزى ، وكان فى إمكانه أن يلوذ بملك آخر ، كالإمبراطور فرانسو واللد زوجته مارى لويز ، ولكنه وضع كل ثقته بدون تبصر ، فى عدالة الأمة الإنجايزية ، فكان ما كان .

 ه إن الإمبراطور ليس أسير حرب كما تزهمون . وإدا سامنا بهذا الأمر ، فإن لأسير الحرب حقوقاً ثابتة عند جميع دول العالم المتمدينة ، ويطلق سراحه بمجرد انتهاء الحرب .

 « إذا كان وزراء إنجلترا مصدمين على استمرار هذه المعاملة الشاذة ،
 فإن الإه براطور يكون سعيداً لو أصدروا حكماً بإعدامه فى الحال ، فالموت أحب إليه من حياة هى الجحيم بعينه ! » .

وحاول نابليون ـ فى مناسبة أخرى ـ أن يكتب خطاباً خاصًا إلى الملك جورج الرابع ، وأرسل إلى حاكم الجزيرة يستأذنه على اسان الجنرال « برتران » . فأصر الحاكم على أن يقرأ الخطاب قبل إرساله . فرأى نابايون أن فى ذلك نيلا من كرامته ، وعدل عن الفكرة .

وفى ١٧ أبريل سنة ١٨١٦ ، وصل حاكم الجزيرة الجلميد السير « هدسن لتوه » ولما قدّم إلى الإمبراطور ، اشمأز هذا من منظره ، وقال بعده انصرافه : « إن شكله ووجهه يبعثان القشعريرة فى نفسى ، ولكن علينا ألا نتسرع فى الحكم ، فقد تكون أخلاقه بعكس ما ينبي عنه وجهه البشع! ».

ولم يصدق حدس نابليون هذه المرة ، فقد لتى على يدى هذا الحاكم أهوالا نفسية جعلت حياته جحيما لا يطاق . . :

\* \* \*

ومرت الأعوام وحالة الإمبراطور النفسية والمرضية تزداد سوءاً ، يوماً بعديوم ، لا سيا بعد وصول الحاكم الجديد .

وكانت تقارير شهرى نوفبر وديسمبر من عام ١٨١٨ ، مليثة بأحدات تحوى صنوف العذاب والآلام والمدلة. وبلغ اليأس بالإمبراطور مبلغاً محى إنه رضخ أخيراً — فى اليوم العاشر من يناير عام ١٨١٩ — لمشورة أصدقائه ، فسمح بأن يزوره الدكتور «ستوكا»، جراح البارجة الإنجليزية «كونكرر»... أى القاهر: وكان نابليون قد صمم على ألا يرى طبيباً إنجليزياً، إذ كان الحاكم قد أمر بترحيل طبيبه الحاص «أومرا» فلما عاده الدكتور «ستوكا»، وجده فى أشد حالات الألم وانحطاط القوى الجسمية. وقد زاره مرتين فقط ، وجد نفسه بعدهما مضطراً الطلب إعفائه من عمله ، لأن الحاكم وحاشيته كانوا يتلخلون فى عمله تدخلا أوعجه.

ومضت التسعة الأشهر التالية فى عذاب مستمر . ولم يأل حاكم الجزيرة جهداً فى أن ينغص على المريض حياته ، لدرجة أن نابليون أمر بإغلاق أبواب بيته ، وعدم السماح لأى شخص من طرف الحاكم أن يزوره

وقد كتب الإمبراطور عن هذا في مذكراته :

« فى أيام ١١ و ١٢ و ١٣ و ١٦ و ١٦ من شهر أغسطس عام ١٨١٩ حاول بعضهم أن يقتحم دارى للمرة الأولى منذ يجبي إلى الجزيرة . ولقد أصدرت أولمرى بإغلاق جميع الأبواب وإحكام قفلها . ولقد صبق أن أندرت أولى الأمر بأن انتهاك هذا الجرم الضيق . المؤلف من ست غرف صغيرة ، لن يتم ولا إذا ساروا على جثتى . لقد مضى على عامان وأنا أقاسى من سرض الكبد المتفشى فى هذه الجزيرة . وقد أبعد الدكتور « أوميرا فى يوليو عام ١٨١٨ ، والدكتور « ستوكا » فى شهر يناير ١٨١٩ ، ومنذ ذاك الوقت وأنا أقاسى أبشع الآلام دون أن يكون على مقرية منى طبيب يداويني ويخفف من آلامى . وبينها أتقلب على وراشى من شدة طبيب يداويني ويخفف من آلامى . وبينها أتقلب على وراشى من شدة آلام الأزمة الكبدية الأخيرة ، التى مضت عليها ستة أيام وليال دون تراخ أو هوادة ، إذا بى أفاجأ بهذا التدخل اللى لا معنى له ، والذى يتنافى مع أبسط قواعد الإنسانية » .

وأخيراً وافقت الحكومة البريطانية على أن يرسل أصدقاء بونابرت في أوربا طبيباً من للسهم . ووقع اختيارهم على الدكتور و انتوماركى ٤ ، الذى وصل إلى الجزيرة فى ١٩ سبته بر من العام نفسه . وقد جاء معه اثنان من رجال الكنيسة ، لأن نابليون ألح فى أن تقام الصلوات والمراسم الدينية فى مملكته الصغيرة بالجزيرة . وكان أحدها – وهو الأب و نونافيتا ٤ – منقدماً فى السن ، بيها كان الآخر ، وهو الأب و فيجنالى ٤ ، شابًا فى مقتبل العمر . وكانت للإمبراطور معهم – فها بعد – صولات وجولات فى السياسة والدين ،

مما روّح عن نفسه المكروبة ، وواساه في محنته :

وفى ٢١ سبتمبر ، استقبل نابليون طبيبه الجديد للمرة الأولى ، وكان ذلك فى الساعة الثانية والربع . وعندما دخل الطبيب الغرفة وجدها مظلمة . وكان المريض راقداً على سرير فى أحد أركان غرفة حقيرة الأثات ، فلم يره فى مبدأ الأمر ، لولا أنه سمع صوبًا خافتاً رقيقاً يناديه ويدعوه للجلوس : ثم أخذ نابليون يسأله بدقة عن مولده ، وعائلته ، ومؤهلاته الطبية ، والدوافع التى جعلته يقبل المجيء إلى هذه الصخرة النائية ، ثم أخذ يسأله عن أخبار أصدقائه القدامى فى أوربا :

وفي اليوم التالى ، عاد الطبيب مريضه حوالى العاشرة صباحاً . وكان الإمبراطور لا يزال ملازما فراشه ، بعد أن قضى ليلة حافلة بالآلام والأوجاع وبينا هما يتجاذبان أطراف الحديث ، وقفت عربة بباب المنزل ، وكانت عملة بالصناديق والكتب الواردة للإمبراطور من الحارج . ولما أمر بفتحها وجدها مليئة بالكتب والمجلدات ، فنظر إليها بونابرت نظرة فاحصة ، وقال لمن حوله : « ليست الكتب هى الشيء الوحيد ، الذي يبحث عنه والله في رسالة واردة من الحارج . انظر وا داخل الصندوق وافحصوه جيداً ، فلا بله أن هناك شيئاً آخر أحب إلى قلبي من كل هذا ! » . . . وقد صدق حدس الإمبراطور ، لأنهم وجدوا صورة لابنه بين الكتب ، فا وآها حتى انهمرت الدموع من عينيه ، ونظر إليها طويلا ، ثم قبلها بحرقة وشوق ، وقال وهو يبكي : « ولدى العزيز ! . ستكون خير خلف لوالدك ، إذا قلد روقال وهو يبكي : « ولدى العزيز ! . ستكون خير خلف لوالدك ، إذا قلد رقال أن تعيش بالرغم من دسائس أعدائي ! » . . .

وقضى الإمبراطور ليلته ساهراً يقرأ الصحف والمجلدات التى وردت من الخارج. فلما دخل عليه الطبيب فى الصباح، وجده منهكاً متعباً، لا يزال بمسكاً بصورة ولده. فناوله إلى طبيبه قائلا: وأرجو أن تضعها على رف المدفأة بجانب صورة والدته مارى لويز! . : ألا ترى الصورتين الأخريين ؟ ? : : إنهما للحبيبة جوزفين ! : ? : كم هى عزيزة إلى فليى . : ح لكم أحببها ، ولا أزال أحبها! : ? : إن صورتها وذكراها يؤنسانى فى وحدتى المؤلة : : . ألا ترى مظاهر العظمة والأبهة التى تحيط بى في هذا الركن الحقير ؟ . : : شمعدانان بسيطان، وقدحان مذهبان ، ومرير ومقص صغير ، وكوب ماء ، وزجاجتان من ماء الكولونيا ، وسرير حديدى ! : : . هذا كل ما خرجت به من عظمة الماضى ! : : . أين هذا من قصرى التويلرى والاليزيه ؟ ! . : : ولكن كل هذا يهون عندما أنذ كر من أضحى به ليس إلا حباً فى فرنسا وأهاها ! » :

ومرت الأيام حتى اكتملت أربع سنوات وآلام بونابرت فى ازدياد:
وبدأ سنته الحامسة وهو يشعر بضعف جسمى وانحطاط معنوى شديدين:
وفى يوم ١٨ نوفبر ، شعر بانتعاش على غير عادة ، بالرغم من ضعفه:
وبينا هو يمشى مع طبيبه فى حديقته الصغيرة ، النفت إليه فجأة ، وقال:
بالمنا تشير على يا طبيبي العزيز؟ . أما من وسياة ألجأ إليها لأبعث النشاط
إلى أطراف جسمى ؟ ١ : . . فأجابه الطبيب : ويا حبدا لو حاولت
ممارسة أى نوع من الرياضة ! : : : ما رأى جلالتكم فى فلاحة الأرض ،

وتعهد هذا البستان الصغير بنفسك ؟ » .

فظهرت علامات السرور على وجه نابليون وصاح قائلا : « يا لها من فكرة صائبة ! - : . سوف أبدأ من باكر ! » . . .

وفي صباح اليوم التالى ، أرسل في طلب طبيبه ، وقابله عند باب المنزل والفأس في يده ، وقال له وهو يضحك : « ها هو مريضك يطيع أوامرك وينفذها حرفيتًا ودرن تردد . . إنني أعتقد أن الفأس والمعول خير من أقراصك وأدويتك المقيئة ، التي لن أعود إليها تانية ! ٣ . : : وسرعان ما اعتاد جسم الإمبراطور ويداه الناعمتان للرياضة الجديدة ؛ وأثمرك معه في المعمل جميع رجال حاشيته : فتحولت الحديقة الجرداء إلى بستان منسق. ٠ وسمع الحاكم بمجهودات أسيره في سبيل رفاهية « لونجوود » ، فحام حول المنزل ، وشاهد الطبيب واقفآ وحده في الحديقة فناداه في حذر ، وقال له : « هل أنت الذي أشار على الجنرال بونابرت بالقيام بهذا الحبهود الشاق؟ ، وإذ رد الطبيب بالإيجاب ، هز الحاكم كنفيه وال : «إنه مجهود ضائع . . . ألا تعلم أن كل هذه الشجيرات سوف تموت ، ولن تنمو واحدة منها ، مهما بذلتم من جهود ؟ 1 س. . . واا قص الطبيب تفاصيل الحديث على نابليون ، صاح هذا قائلا : « يا الوغد ! . . . ألا يريد أن يتركني وشأنى دقيقة واحدة ؟ . : . إنني أعرف أنه يتمنى موتى وينتظره بفارغ الصبر . ولقد طالت حياتي لدرجة أزعجته وأقلقته . د . وأكن ليقرُّ عينا ، فهذا الجو الحانق سوف يقضي على عاجلًا . ٢. وعندها يستريح مال سيجيّاني العزيز ١٠٠٠ وأراد الإمبراطور ذات يوم ، عقب هذا الحادث ، أن يسخر من سجانه ، فأوعز إلى الأب «فيجنالى » أن يرتدى إحدى حلله ، ويمتطى صهوة جواده ، ويمسك بمنظاره ، ثم يتجوّل بحصانه متظاهراً بأنه يستكشف ما حول المنطقة الحرام . : . وسرعان ما قامت الدنيا وتعدت . وحاء الحاكم مسرعاً إلى «لونجوود » فلما وحد أنه لا معنى للضجة انقائمة ، انسحب في هدوء ، وقال للطبيب وهو ينصرف : « قل للجنرال إنى فهمت النكتة ، وإننى ان أقباها وق ثانية ! » : . . فلما سمع الإمبراطور بذلك ، ضحك وقال : « الواقع أننا ضايقناه كثيراً بهذه المداعبة . إنني أرتى له ! » :

. . .

۲۲ أكتوبر سنة ۱۸۲۰ : ها قد مضت على الإمبراطور خمس سنوات وهو يعانى الآلام القاسية ، فى منفاه النائى بسانت هيلانه ، حيث تمر الأيام والأسابيع ببطء قاس ، ليس أقسى منه إلا الزوابع والضباب إلى الدي لا ننقطع معظم أيام السنة .

شعر الإمبراطور بتحسن قليل في صحته ، فنادى طبيبه الخاص المدكتور « أنتوماركي » وقال له : « إننى أعاهدك يا ذكتور أن أرساك إلى أوربا — متى من الله على بالشفاء – لمتم أبحانك ودراساتك ، فحرام على أن أربط مستقبلك بمستقبلى ، وأدعك تقضى حياتك على هذه الصخرة المشؤوة . : . » .

. . . . . . . . . . . . . . . .

٢٦ أكتوبر : قام الإمبراطور من مقعده بالرغم من ضعفه ،

وأخذ يسير فى بطء نحوحوض صغير بناه بنفسه ، وأخذ يتسلى بمراقبة أسماك صغيرة حمراء اللون ، وهى تلعب فى الماء، وكان يرى لها قطعاً صغيرة من الخبز ، ويبتسم فى تثاقل لرؤيتها وهى تأتهمها فى نشاط عجيب . . . وفيجأة ، لاحظ أن بعضها ميت ، والبعض الآخر كسول على غير عادة ، فنظر إليها آسفاً ، وقال : وآلا ترون أن كل شيء أحبه يسبقنى إلى مصير أنا إليه سائر ؟ ! : : . إن ملاك الموت أو شيطانه قد أنس إلى هذا المكان ، وهذا هو يتسلى بقتل الأسماك قبل أن يسطو على الرأس الكبر ! » :

وأحد الإمبراطور - منذ ذلك الحين - يتردد يوميًّا ليطمئن على أصدقائه الصغار ، ويلح على طبيبه ليكشف سر موبها الفجائى . وذكر الطبيب فى تحليل الماء ، ولكن الإمبراطور وجد أن هذا إجراء بطىء لا يسعف. وكان يرغمه على اللهابعدة مرات فى اليوم ، ليرى ما إذا كانت الأسماك بخير . وأخد الطبيب يقدح زناد فكره ، علم يتوصل إلى اكتشاف يشفى به غليل الإمبراطور . وأخيرًا وجد أن المادة التى استعمات فى بناء قاع الحوض كانت تحتوى على نسبة كبيرة من النحاس ، كانية ليتسمم بها السمك . وفى الحال نقلت الأسماك الحية إلى برديل من الماشب ، نكان ذلك سبباً فى إنقاذ البقية المباقية مها له .

3, 7 4 7 . 1 1 7 . . . . . . . . . .

١٩ نوفمبر : كان نوم الإمبراطور مضطرباً فى الأيام الأخيرة ،
 وكام ألم للكبد يعاوده كل ساعة ، وقد انحطت قواه ، وفارقه نشاطه :

فأخذ يناجى طبيبه قائلا : « ما ألد الراحة يا طبيبى العزيز ! : : « إن رفاهية الفراش دوبها أى عرش فى الوجود : إيه ! : : . ما أعظم التغيير الذى طرأ على نفسى وعقلى وتفكيرى ، أيستطيب الفراش والراحة من كان مثال النشاط، ومن كان يقضى الليالى بأكلها لا يغمض له فيها جفن ، بل يفكر ويفكر ، ويعمل ويعمل ! ... وطالما أمليت أوامرى على أربعة أو خمسة أشخاص مختلفين فى وقت واحد ، ولكنى كنت إذ ذاك نابليون بونابرت ، أما الآن فإننى لا شيء ! . . . لقد غادرتنى قواى ووواهبى وأعصابى ، وأصبحت الحياة أياماً تقضى لا عمل قيها ولا أمل . . . بالله وأعصابى ، وأصبحت الحياة أياماً تقضى لا عمل قيها ولا أمل . . . بالله يا طبيبى العزيز ، لا تلح على فى أخذ الدواء ، نقد غلب الداء ولن يغلب ! » .

#### . . . . . . . . . . .

١٦ ديسمبر : اشتد ضعف الإمبراطور . رفى الصباح ، عقب ليل قضاه فى ألم مستمر ، حاول مغادرة الفراش ، ولكن قواه خانته ، فارتمى على مقعد قريب ، وأخد يتمتم : «حتى رجلاى تخونانى ! : . . رباه ، ماذا بقى منى إذن ؟ ! . . . هيكل عظمى بلا حركة ولا تفكير ! . . . حقاً إن لكل شيء نهاية ، وها هى نهايتى تقترب ، وعلام آسف ولم يبق لى فى الحياة غاية ، ولم يعد لبقائى فى الدنيا فائدة ؟ ! » .

\* \* \*

وازدادت الحالة الصحية سوء آخلال شهرى يناير ونبراير سنة ١٨٢١، وأخذت الأيام تمر كالسنين ، بل كالأجيال طولا . فالألم والمرض المستمران

ثم التفت إلى مدام برتران وقال : «خبرينى برباك ، كيف تطاوعك نفسك على ابتلاع الحبوب والأدوية العديدة التى يصفها لك طبيبنا طيب القلب ؟ . » . . . فأجابت : « إننى أتناولها لأن أوامر الطبيب مقدسة ، ويجب إطاعتها . . . وإنى أنصح جلالتك بأن تحذو حدوى » . فهز رأسه فى ضعف ، وقال : « إننى إذن الوحيد بينكم ، الذى يثور فى وجه الطب والطبيب . سوف أطيعك يا مدام برتران ، وأتناول الدواء » .

قال هذا ، ثم تناول قدح الدواء ، وابتلع الجرعة دفعة واحدة \* :

<sup>\*</sup> أكثر « أنترواركى » من وصف المقيثات والمسهلات حتى المفد مسر فابليون منها . وفى ذات يوم ، اقترح وضع حراقة على منطقة الكبد ، ما سبب للإمبراطور ألما شديداً ، فصاح فى وجهه عند زيارته له ، فى صباح لليوم التالى : أنت جاهل . . وأنا أجهل منك ، لتنازلى بقبول علاجك ! . . ألا ترى فى تعذيب « هدسون لو» ما يكفينى ؟ ! . وكان وأنترواركى» ح

٣١ مارس : كان حاكم الجزيرة السير ٥ هدسون لو ٥ قد كلف أحد الضباط بأن يقدم إليه تقريراً يومينًا يتبت فيه أنه رأى ٥ الجنرال بونابرت حاكان يسميه ، إمعاناً في الإذلال ، وتجاهلا لعظمة ماضي هذا الأسير الكبير - فقام الضابط بواجبه منذ وطأت قدما نابايون أرض الجزيرة وقد لازم الإمبراطور فراشه منذ ١٧ مارس ، فلم تشأ عواطف الضابط الرقيقة أن يمضي في إطاعة أمر رئيسه، واقتحام غرفة الحتضر العظيم ، ليقدم تقريره اليومي : . . بأنه رأى ٥ الجنرال بونابرت ، فهاج السير هدسون وماج وسار تتبعه حاشيته إلى منزل بونابرت ، وأخذ يحوم وزيجراً مهدداً الضابط

وذهب الضابط إلى الجنرال «مونتولون » ، وسأله أن يساعده في محنته ، دون أن يكون في ذلك إيذاء لمشاعر الإمبراطور . فساعده الجنرال ، بأن جعله ينتظر في الخارج بجوار النافذة . وفي اللحظة التي قام فيها نابارون من سريره لقضاء حاجة ، مستنداً إلى ذارع طبيبه ، أزاح مونتولون الستار قايلا ، متظاهراً بأنه ينظر إلى الخارج. وبذلك أتاح للضابط أن يسرق

بأقسى أنواع العقاب ، إذا لم ينفذ الأوامر الصادرة إليه .

يدرك مقدار ثقة بونابرت بكفاءته ، وكثيراً ماطلب مغادرة الجزيرة ، و إعفاءه من عمله ، ثم كان يمود فيرضى بالبقاء ، حى عين الحاكم الطبيب « أرنوت » ، وكان أكثر كفاءة من أى طبيب اختاره الحاكم ، فحاز ثقة نابليون ، لأنه قام بواجبه فى حدود المهنة والضمير والشرف . وتعاون مع « أنتوماركى » فى العناية بالمريض العظيم .

فظرة إلى الغرفة المظلمة ، وإلى الإمبراطور ، وأن يقدم تقريره اليومى لرئيسه المتعجرف .

ولكن هذا لم يكف لإرضاء الحاكم ، بل هدد بأنه إذا لم يسمح للضابط بالدخول يومينًا إلى غرفة (الجنرال بونابرت) ، فإنه سيأتى ينفسه ومعه حاشيته، ويقتحم الغرفة غير آبه بالعواقب، وعبثا حاول الجنرال مونتولون أن يثنيه عن عزمه ، مكرراً على مسمعه الواجب الإنسانى نحو مويض يحتضر ، بغض النظر عن شخصيته . فلم يعره الحاكم أى اهمام ، واقتحم المنزل . ولكن المدكتور «أنتوماركي » كان قد سمع الضجة التى فى الحارج ، فخرج وهو ثائر على هذا الإنسان الذى قد قلبه من صخر : ولما التقت عيناه بعينى الحاكم ، صاح الأخير بعجرفة «أبن الجنرال وبأبرت ا ؟ » .

فأجاب الطبيب : « الجنرال بونابرت غير موجود هنا » .

فقال الحاكم: ﴿ وَمَنَّى اختَنَّى ، وأَين ؟ ١ .

فأجاب الطبيب بهدوء: «إن آخر مرة سمعت فيها باسم أبخرال بونابرت كانت في معركة أبو قير ، التي هزم فيها قواتكم ورماها في البحر، وكانت معركة فاصلة حاز فيها نصراً حاسماً . : : ومنذ ذلك الوقت ، لم أعد أسمع بالجنرال بونابرت ، إذ أصبح الإمبراطور بونابرت ملء القاوب والأسماع ، ترتعد له كل الفرائص ، وتتألب عليه كل الدول التي تخشى اسمه : فهلا تركت رجلا ، هذا مجده وماضيه ، يموت في هدوء ؟ » ح

واحتدت المناقشة بين الطبيب والحاكم ، وكاد يحدث مالا تحمد

عقباه ، لولا أن تدخل الكونت وبرتران إو والجنرال و مونتولون ، ، وتوسطا للدى الإمبراطور لكى يقبل حلاً وسطاً، وهو : أن يزوره يومينًا - من قبل الحاكم - طبيب يثق فيه الطرفان ، وهو الدكتور وأرنوت، ، فيقدم هذا تتربراً يومينًا ، بدلا من الضابط ؟

### . . . . . . . . . . . . . . . . .

۲ أبريل : أعدت الحكومة البريطانية منزلا مريحاً للإمبراطور ليستعيض به عن المنزل الذي يقيم فيه ، وهو منزل رطب اتخذت منه النبران عشا، ووجدت العيش فيه سهلا. وألح الدكتور وأرنوت، في نقل الإمبراطور في الحال . وكان الأخير ينصت إلى و أرنوت، وهو يتكلم دون أن ينبس ببنت شفة ، حتى إذا انتهى كلامه ، التفت إلى طبيبه وأنتوماركي، ، وقال : وهل ترى مثل رأيه ؟» .

فأجاب : «كلا يا مولاى : : : إن درجة حرارتكم مرتفعة ، وقد يكون لنقلكم من منزل إلى منزل أوخم العواقب » . فالتفت الإمبراطور إلى المدكنور أرنوت وقال : « هاقد سمعت بأذنيك . فلا تفكر بعد الآن فيا عرضته على ا » . : : وحاول أرنوت أن يؤثر عليه ، ولكن محاولاته لم تؤد إلى نتيجة .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

٩ أبريل : مضت عشرون يوماً منذ حلق الإمبراطور شعر ذقنه للمرة الأخيرة ، وقد حاول الطبيب أن يقتعه بالسهاح لأحد خدمه بأن يقتع شعر ذقنه ، ولكنه رفض رفضاً باتًا فى أول الأمر : غير أن قناته

بدأت تلين لما طالت لحيته بدرجة أزعجته: وأفضى لطبيبه برغبته ، فاقترح هذا أن يرسلوا في طاب حلاق ليقوم بالمهمة . وأكر الإمبراطور طويلا، ثم قال : « إنني دائماً كنت أحاق ذقني بيدى ، ولم أسمح حتى الآن ليد أخرى أن تمس وجهى . ولكنني الآن لا أقوى على عمل شيء ، فلا أملك سوى الإذعان والخضوع ... ولكن ، لا ، لا ... ئن أدعهم يقولون إن الضعف والوهن بلغا بي حداً اسمحت معه لمخلوق بأن يمس وجهى . . . لن ينال هذا الشرف إلا أنت ا » .

فاحتج الطبيب بلطف ، قائلا : إنه لم يؤت خبرة تؤهله لهذا الشرف ، فسلم الإمبراطور بما اقترحه عليه :

١٦ - أبريل : أمضى الإمبراطور الصباح كله فى كتابة وصيته ،
 وقد ضمنها ما يأتى :

۱ ــ أوصى بأن أدفن على ضفاف «السين »، لأشعر في آخرتي بأنني بين الشعب الفرنسي ، الذي أحببته بكل قلبي :

۲ — أغادر هذه الدنيا وقلبى مفعم بالحب والإعجاب لزوجتى المعزيزة الإمبراطورة «مارى لويز»، وأوصيها خيراً بابننا الوحيد، وأتوسل إليها أن تحميه من جو الدسائس والمؤامرات، التى يشاء القدر أن تحاك حوله منذ طفولته البريئة.

٣ ــ أوصى ابنى بأن يذكر دائماً أنه ولد فرنسيًا ، فيجب أن يعيش لفرنسا ، ويموت في سبيلها . وليذكر دائماً مبدئى الذي عملت به وهو! :

كل شيء لفرنسا وللشعب الفرنسي ٥ .

ثم أوصى بإعانات ومعاشات لجميع أصدقائه القدماء، اللين كانوا بعد على قيد الحياة، وكذلك أرامل وأطفال ضباطه القدامى الذين بذلوا دماءهم في سبيله.

ثم كتب لابنه وصية طويلة ، حثه فيها ألا يجعل نصب عينيه الانتقام لأبيه ، بل عليه أن يتعظ بمصيره ، وألا يمضى فى طريق الحرب والفتوحات متشبها به . بل يعيش للسلام والسلام وحده ، فإن القرن الواحد لا يحتمل حربين ، وأرض فرنسا مماوءة بالخيرات ، فعليه أن يستغلها الصاحة شعبه النبيل . ثم كتب يقول :

« لا بد أن يتولد فى كل مكان شعور بالعطف على "، نظراً الحالة البائسة التى صرت إليها ، وهذا العطف هو خير ميراث أتركه لابنى ، إذ سينعكس عليه ، وسيكون بذلك الأثر الذى تركته فى دول العالم أجمع ، نتيجة المعاملة التى ألاقيها وأقاسى من ويلاتها فى منفاى. وأنصح ابنى سإذا أراد أن يعيش فى سلام ووئام مع إنجلترا — بأن يراعى مصالحها التجارية قبل كل شىء، والسبيل الوحيد الذى عليه أن يسلكه ، هوأن يتقاسم معها تجارة العالم ، ويدخل معها فى صلح دائم .

 و إن البوربون لن يبقوا فى الحكم طويلا بعد مرتى ، ولا بد أن تستح الفرصة لابنى للعودة إلى عرش أبيه ، ولكن إياه أن يعتمد على قوى أجنبية للوصول إلى هذا العرش!

د وأوصيه خيرًا بعاثلته : : . إن أمى العجوز الطيبة القلب شديدة

المحافظة على التقاليد ، وأخوى جوزيف وأوجين يستطيعان أن يسديا إليه النصح والإرشاد .

« وإذا قدر له البقاء بالمننى ، فعليه أن يتزوج بإحدى بنات أعمامه أو عماته . أما إذا رجع إلى العرش ، فعليه أن يتزوج بأميرة روسية ، فإن الارتباط بروسيا مما يزيد من نفوذ فرنسا فى الخارج » :

وختم وصيته بقوله : 1 أوصى ابنى بأن يكثر من قراءة تاريخ الأمم والحروب والفتوحات ، فالتاريخ وعظاته ودروسه أكبر فلسفة يجب أن يقتلى بها ملك . على أن قراءة كل فلسفات العالم والتاريخ لن تجدى ، ما لم يكن في قرارة نفسه متمتعاً بنصيب كبير من حب الخير والرغبة عن الشرور والآثام . . . ولكنى أرجو من كل قلبى ، أن يهيئه الله لمستقبله الذى لا يزال في عالم الغيب » :

۲۱ أبريل : طلب الإمبراطور استدعاء الأب فيجنالى ، وقال له : «أطلب منك أيها الأب أن تقوم بالمراسيم الدينية عقب موتى ، وأن تصلى على روحى فى الكنيسة ، فى حضور جمهور المصلين : وأتوسل إليك أن تضع الصليب على قلبى ، وألا تكف عن صلواتك حتى أوارى الراب » >

. . . . . . . . . . . . . . . .

٢٥ أبريل ٠: نام الإمبراطور في هدوء معظم الليل. وكان الكونت مولتولون جالساً بجوار سريره يراقبه. وفي الساعة الرابعة صياحاً ، استيقظ

فجأة ، وقال وهو فى شبه ذهول : لا لقد رأيت الحبيبة جو زنين الآن ، ورفضت أن تضمنى إلى صدرها ، إذ اختفت فى اللحظة التى كنت على وشك تقبيلها فيها : . . إنها لم تتغير كثيراً . . . ولا تزال عيناها مماوءتين بالإخلاص والمحبة . لقد قالت لى إننا سنتقابل فى القريب العاجل . وإننا لن نفترق بعد ذلك ! » :

ثم غلبه النعاس ، فاستأنف نومه . وفى الصباح ، أملى على الكونت نص الحطاب الذى يبلغ به الحاكم خبر موته :

وجناب الحاكم : لفظ الإمبراطور النفس الأخير في يوم : : : : ه للساعة . : . : . : . . ، بعد مرض طويل قاس . ولى عظيم الشرف بأن أبلغكم أن الإمبراطور أوصانى بأن أتصل بكم مباشرة ، للتحدث في أمر نقل جمانه إلى أرض الوطن ، وإعادة رفاقه كذلك إلى وطنهم الذي ابتعدوا عنه طويلا . وإني ما زلت خادمكم المطيع .

توقيع : الكونت مونتولوف

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۱۸ أبريل : باغ الضعف بالإمبراطور مبلغاً عظيها ، وأخذ يتحدث عن موته بهدوه عجيب قائلا : «أوصيكم بأن تشرّحوا جثي بعد موتى ، ولكن عدونى بألا يمسها طبيب إنجدزى . : : فإذا كانت الحاجة ماسة لمساعدة من أحدهم ، فإن الدكتور «أرنوت» هو الوحيد الذى أسمح له بمذلك ، وإذا ما فتحتم صدرى ، فانتزعوا قلبى وضعوه فى زجاجة بها كحول وأرسلوها إلى «بارما» ، حيث تقطن «مارى لويز» وأخبروها

بأننى أحببتها وبقيت على عهدها طول حياتى .

« وأرجو منكم أن توجهوا عناية خاصة لمعدنى ، وتكتبوا عما تجدون فيها تقريراً وإفياً ، وترسلوه لابنى العزيز . فإن هذا التيء المستعصى يثير فى نفسى الشكوك . إن معدتى هى أصل البلاء . لقد مات والدى بسرطان المعدة ، وإننى أحس بأننى مصاب بنفس المرض ، وقد انقلب الشك عندى يقيناً ، عندما صار التيء مستمراً . فلا تنسوا أن تخبروا ابنى بكل مشاهداتكم عن سبب موتى ، حتى تساعدوه على تجنب هذا الداء الوراثى ، وصفوا له الدواء اللازم لذلك : وإذا ما عدتم إلى روما ، فعليكم بزيارة والدتى العزيزة . فإذا سألتكم عنى ، فخبروها بكل شيء . . . عن معيشي والدتى العزيزة النائية ، وعن مرضى ، وعن موتى . فعسى أن تجد فى هذه الجزيرة النائية ، وعن مرضى ، وعن موتى . فعسى أن تجد فى هذه المفاصيل عزاء وسلوى ا . . . . » .

وارتمى الإمبراطور على سريره وهو منهوك القوى ، ثم راح فى سبات عميق ، وهو يتمثم بكلمات غير مفهومة .

۲ مايو : اشتلت حالة الإمبراطور وارتفعت حرارته ، وأخل يهلى مستعرضاً تاريخ حياته . . د فتارة ينادى فرنسا ، وأخرى ينادى ابنه . وكان هبلو كأنه يتحدث مع رفاقه وكبار قواده الذين عرفهم فى أوج عظمته ويجده . وسمع مرة وهو يقول : «ستابنجل ، ديزى ، ماسينا . . . النصر قريب فهيا اهجموا وشددوا الضغط على العدو ! » .

وعقب ذلك ، حاول القفز من فراشه ، فخانته قدماه ، وسقط على الأرض فاقد الوعى : . . ويظهر أن تهيج الإمبراطور نفخ فيه قوة فوق العادة ، فهجم على «مونتواون» في هذيانه ، وألقاه على الأرض ، وشدد عليه الحناق حتى كاد يزهق أنفاسه ، اولا أن « أرشمبولت » كان في الغرفة الحجاورة ، فأسرع عندسماع الجلبة ، وساعد «مونتولون» على إرجاع المريض إلى فراشه . وبعد لحظة أشار إليهم بيده طالباً جرعة ماء ، نقدموا له إسفنجة مبللة ، لأنه لم يعد قادراً على الابتلاع . . . هذا الذي دو خ الأمصار 1 :

وفى الساعة التاسعة صباحاً ، هبطت الحرارة ، وعاد إليه وعيه ، فنادى طبيبه وقال : « تذكر جيداً كل ما أوصيتك به ، فلا تهمل القيام بفحص معدتى بدقة بعد مرتى ، لأنى أريد أن ينتفع ابنى بتجاربكم ، وأن نتعاون جميعاً على إنقاذه من الوقوع فى برا أن هذا الداء الدين . . : وقوصيك بأن تحاول الاتصل به ، فترشده إلى ما يجب عليه عمله لكى يقى نفسه هذا المرض : ت . وهذا آخر مطلب أسألك القيام به ! » .

وعند الظهر عاود المرض شدته ، ونظر الإمبراطور إلى طبيبه ، قائلا وهو فى رباطة جأشه : « إن حالتى سيئة جداً ، وها هى ذى النهاية تقترب! » ثم. فقد وعيه ثانية ، واستغرق فى غيبوبة طويلة ، كان يفيتى منها أحياناً ليوصى رفاقه ببعض أهل الجزيرة ، ممن كان يعطف عليهم بصفة خاصة . فيوصى رفاقه ببعض أهل الجزيرة ، ممن كان يعطف عليهم بصفة خاصة . والواقع أن نابليون كان معبود سكان الجزيرة جميعاً من أكبرهم إلى أصغرهم مقاما وسناً . وكان سيلهم لا ينقطع ، وهم يترددون على المنزل ، منلهفين

على أخبار المريض العظيم: ولم يكن يملك نفسه من البكاء لرؤية مظاهر الإخلاص في كل حركة من حركاتهم .

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

٣ مايو : انتعش الإمبراطور قليلا في الساعة التانية بعد الظهر، وأخد يتحدث في ضعف إلى الذين حوله قائلا : وها قد بدت الساعة . . ساعة موتى ، وساعة رجوعكم إلى فرنسا ! . د . لقد شاطرتموني آلام المني ، وآمل أن تخلصوا لذكراى كما أخلصتم لى في حياتي . لقد اضطرتني الفاروف إلى أن أوجل كتيراً من ضروب الإصلاح التي كنت أنوى أن أغدقها على فرنسا والشعب الفرنسي ، ولكن فرنسا برغم ذلك لا تنقم على " ، بل إنها ما زالت تذكرني بالعطف ، وتقد "س اسمى وذكراى ، فكونوا متاها مخلصين الممادئ التي كافحنا سويناً من أجلها ! ه :

ثم أرسل في طلب الأب « فيجنالى » ، وطاب أن يترك وإياه وحدهما . هخرج جميع من بالغرفة . . . وتاتي الإمبراطور - في سكون ووحدة - طقوسه اللدينية الأخيرة : وعقب انتهائها ، دخل الكونت « مونتواون » للغرفة ثانية ، فوجد علامات الاطمئنان والهدوء تبدو على وجه نابلدون ، وبعد حديث قصير ، نام هذا نوماً هادئاً . حتى إذا استيقظ في الصباح ، ثادى خادمه وقال له : « افتح النافذة يا مارشان ، لكى أستنشق الهواء للعليل الذي أرسله لنا الله ! » .

مايو : كان ليل ٤ مايو مظلماً ، يقبض النفوس ، كثير الأعاصير

<sup>. . . . . . . . . . . . . . . . . .</sup> 

غزير الأمطار ، عصفت رياحه بكل الأشجار التي تعهدها الإمبراطور بعنائيته ، فلم تبق على واحدة بل ألقتها على الأرض ، وكأنها تخر سجداً لرهبة الليل وحزن الموقف . وكان المريض العطيم فاقد الوعى ، لا يحسى بما يجرى حوله . . . يتقلب في فراشه ، ويشهد تنهداً عميقاً ، بين آن وآخر .

وفى أثناء ذلك ، سمح لأطفال القرية بأن يمروا أمام هذا الرجل ، الذى طالما حباهم بعطفه . . . ولم يكونوا قد حظوا برؤيته منذ شهر ، فهالهم ما رأوه من تغير شكله وملامحه . وبعد تردد قصير ، هجموا تحو فراش المريض ، وأخذوا بقبلون يديه ويبالونها بدموعهم البريتة الغزيرة . وكان المنظر مؤثراً ، فلم يتمالك جميع الواقفين من البكاء كالأطفال ، وأغمى على واحد منهم ، هو ابن « برتران » الذي سمى « نابليون » تيمناً بالإ مبراطور جوف أثناء هذه المناحة ، دخل الغرفة أحد الحدم المخلصين ، وكان قد لازم الفراش ثمانية وأربعين يوماً . . . وكان شاحب اللون ، مرتعش اليدين من تأثير الحمى ، وقد أخذ يهذى ويبكى ، وهو يتقدم في ضعف نحو سرير سيده حتى إذا ما وصل إليه ، جلس بجانه ، وأخذ يتمتم باستمرار : « وأنا فداؤه ! . . . أنا فداؤه ! » .

وازدادت الحال سوءاً أثناء الليل. وكان الإمبراطور يهذى وينادى : «
لا فرنسا ! . . . الجيش ! » . . . وسمع وهو يهتف بهما ثانية فى الساعة السادسة صباحاً . واستمر فى غيبوبته العميقة حتى الساعة السادسة مساء : وكان طول هذه المدة نائماً على ظهره ، يتنفس بصعوبة ، وقد تدلت يده اليمنى خارج فراشه . أما قسهات وجهه وعيناه ، فقد تجلى قيهما هدوء اليمنى خارج فراشه . أما قسهات وجهه وعيناه ، فقد تجلى قيهما هدوء

واطمئنان للمصير المحتوم .

وعندما آذنت الشمس بالمغيب ، وأخدت فى الاختفاء وراء الأفتى، صعدت معها روح نابليون إلى خالقها . وكانت آخر كلمات قالها : « جزيرة إلىا . . : نابليون . . : الجيش : . . جوزفين ! » .

. . .

كان نابليون قد أوصى بأن يدفن على ضفاف «السين». فإذا لم يتسن ذلك ، فنى جزيرة «أجاكسيو» ، حيث دفن أجداده: . . فإذا رفضت الحكومة الإنجليزية هذا أيضاً ، فلتكن رقدته الأخيرة في «سانت هيلانه» تحت شجرة معينة ، طلا تستظل بها بجوارالهر الصغير . . . فلهب أصدقاؤه – بعد الوفاة مباشرة – لل حاكم الجزيرة ، وتضرعوا إليه أن يتوسط لدى حكومته للساح بنقل الرفات إلى أرض الوطن : ولكنه صارحهم بأن لديه أوامر من حكومته بدفن « الجنرال بونابرت » في جزيرة « سانت هيلانه » ، وإنه لا يمانع في أن يدفن في أية بقعة من الجزيرة يفضاونها . كذلك رفض بتاناً أن يسمح بحجز القلب والمعدة بعد إجراء الصفة التشريحية – كما أوصى نابليون – بل صمم على أن تدفن جميع أجزاء جسم « الجنرال » في أرض الجزيرة :

وبعد تشريح الجثة \* أعدت للدفن ، فألبسها الحادم الحاص

<sup>«</sup> ظهر من تشريح الجثة أن نابليون كان مصاباً بالسل الرئوى ، و بقرحة سرطانية في المعدة . أما التهاب الكبد - الذي عولج الأجله - فكان نتيجة مناخ الجزيرة الحار . وقد طغت هذه الفكرة على حقيقة مرضه ، -

للمترفى الحلة التى اعتاد أن يلبسها فى حياته – أى الصديرية والبنطلون الأبيضان ، وربطة الرقبة السوداء ، والحداءان الطويلان ، والقبعة المشهورة – ونشر على ساقيه العباءة التى لبسها فى موقعة « مارنجون ، ووضع الصليب الفضى على صدره ، بيما وقف الأب « فيجنالى » عندرأسه يتاو صلواته د

وسرعان ما انتشر خبر وفاته فی أنحاء الجزيرة ، فتدنقت الجماهير طوال يومی ٦ و ٧ مايو علی المنزل ، مارين أمام جثمانه ، مودعين إياه الوداع الأخير فی خشوع وحزن . . . حتی حاكم الجزيرة «السير هدسون لو » لم يتمالك أن يقول فی حزن : «لقد كان ألد أعداء بريطانيا ، وعدوی أنا أيضاً ؛ ? : ولكنی أسامحه » :

وصا الحو في صباح الثامن من شهر مايو ، وسطعت التمس . واختفت السحب ، وهب نسيم منعش عليل . . : وازد حمت الطرقات بأهالى الجزيرة ، ليودعوا أسيرهم المحبوب الوداع الأخير . وفي الساعة الثانية عشرة والنصف حمل الجنود النعش إلى عربة جربها أربعة جياد . وأحاط بالنعش اثنا عشر جندية ، كانت مهمتهم حمل النعش في الأمكنة التي يحول الوحل والمطر فيها دون متابعة سير العربة : ويتبع النعش مباشرة الأصدقاء الأعصاء وخدم المنزل ، وكانوا مطأطئ الرؤوس في حزن وخشوع وألم، وتلاهم حاكم وخدم المنزل ، وكانوا مطأطئ الرؤوس في حزن وخشوع وألم، وتلاهم حاكم

فأكثر الأطباء من إعطائه المسهلات والمقينات والمعرقات والحقن الشرجية والحمامات الملحية ، فضاعفوا من آلامه ، وجعلوا من جسمه حطاماً بالياً ،
 حتى إنه كان يصيح فى أطبائه مستغيثاً : « دعوفى أمت من الداء ، فهذا خير لى من أن أموت من الدواء ! » :

الجزيرة ، وقائد الحامية ، وكبار الضباط على ظهور جيادهم . . . وويدى في المؤخرة جميع أهالى الجزيرة ، سيدات ورجالا وأطفالا ، واصطف الى جانبى الطريق أفراد الحامية ـ التى خصصتها الحكومة البريطانية لحماية الجزيرة ، أثناء سجن الإمبراطور ـ وكان عددهم يبلغ ألفين وخمسهائة جندى.

... وأخيراً وقف الموكب ، وحمل الحنود النعش على أكتانهم ، وساروا به في طريق ضيق ، إلى البقعة التي أوصى الفقيد بأن يكذن فيها د ووضع النعش على حافة المقبرة ، بيها أخذ الأب « فيجنالى » يتاو صاواته . . . وعند إنزال النعش إلى القبر ، أخذت السفن الحربية الراسية في الميناء تطلق مدافعها تكريماً الفقيد العظيم ، وكانت لم تنقطع عن ذلك طول مدة سير الجنازة من المنزل إلى المقبرة .

ووضع لوح من الحجر بسيط فى مظهره على المقبرة ، نقش عليه : ( نابليون : ولد فى أجاكسيو فى ١٥ أغسطس ١٧٦٩ ، وتوفى فى سانت هيلانه فى ٥ مايو

. « \AY\

\* \* \*

وفى يوم ٢٧ مايو رحلت الحاشية - التى رافقته فى المنهى إلى فرنسا . وقبيل سفرهم، ذهبوا إلى المقبرة فغطوها بالزهور والرياحين، وبلاوها بده وعهم التى لم يستطيعوا حبسها . . .

وَلَكُنْ وَاحِداً مَهُم \_ وهو السرجنت «هوبار» \_ رفض بتاتاً أن يترك قبرسيده . فبتى بجانبه ، يزوره يومياً ، مدة تسعة عشرعاماً ، حتى استجاب العالم لصوت فرنسا ، وسمح بنقل رفات الإمبراطور إلى ضفاف « السين » تحت قمة « الأنفاليد » ... وعندها رافق هذا الخادم الخاص رفات سيده حرين القلب مكسور الفؤاد ولكن راضي الضمير .

## خاتمة المطاف :

أوصى الإمبراطور بأن يدفن على ضفاف السين ، بين أبناء المتعب الفرنسى الذى أحبه من كل قلبه : وكان هذا الأمل يبدو مستحيلا عند كتابته ، ولكن سرعان ما مرت الأعوام ، وتغيرت الظروف . ها جاء شهر يوليو من عام ١٨٣٠ ، حتى قامت فرنسا قومة رجل واحد ، وطردت آل « بوربون » عن عرشها ، ووضعت التاج على مفرق « لويس فيليب » ، دوق « أورليان » .

وفي ٢٩ يوليو ١٨٣٢ ، توفى ابن نابليون الوحيد . . وكان عمره إذ ذاك واحداً وعشرين عاماً ، فزال بموته كل أثر مباشر للرية بونابرت . وأخذت فرنسا تتحرر تدريجياً من رقاية الحلفاء وسيطرتهم . فانتهز الفرنسيون فرصة الاحتفال بذكرى وفاة بونابرت ، في اليوم الخامس من مايو عام ١٨٤٠ ، وقلموا التماساً للحكومة البريطانية مطالبين فيه بوفات الإمبراطور . وكان اللورد ( بالمرستون » على رأس الحكومة البريطانية ، التي وافقت دون تردد ، في خطاب ودى تمنت فيه أن يكون ذلك بداية عهد جديد بين الأمتين ، وأن تُدف أحقاد الماضي في القبر المعلد تلتي وفات الإمبراطور :

وفى اليوم الثانى عشر من شهر مايو ، أعلن رئيس الوزارة الفرنسية ـــ

فى مجلس النواب الفرنسى - أن المك قد أصدر أمره إلى الأمير «جوانفيل» بالسفر إلى جزيرة سانت هيلانه، لاستلام رفات الإمبراطور، وأبحر الأمير ومرافقوه على ظهر سفينتين حربيتين، وصبه فى الرحلة: الجنرال «جورجود»، والجنرال «برتران»، والكونت «لاس كاساس»، وهم الذين كانوا فى معية الإمبراطور فى المننى. وقد أخذوا معهم تابوتاً فاخراً من الآبنوس المتين كبير الحجم ليحوى التابوت الذى دفن به الإمبراطور: حتى لا تُرْعج وفاته بنقاها من تابوت إلى آخر. وكتبت على التابوت كامة واحدة، مجروف من الذهب: «نابليون»!.

ووصلت السفينتان إلى الجزيرة في يوم ٨ أكتوبر ، فقوبلتا بترحيب كبير من مدفعية الساحل، ومن السفن الإنجليزية الراسية في الميناء وكان يوم ١٥ أكتوبر يوافق الذكرى الخامسة والعشرين لنزول الإمبراطور إلى سجنه ـ في سانت هيلانه فحد د ذلك اليوم بالذات لفتح قبره واستخراج رفاته، وفي منتصف الليل تماماً، اجتمع حول القبر جماعة من المهندسين الإنجليز، وشرعوا في فتح القبر تحت إشراف حاكم الجزيرة، وبحضور أعضاء البعثة الفرنسية: وبعد تسع ساعات من العمل الشاق المستمر، أزيلت الأتربة والحجارة الصلبة من فوق اللحد. ولما رفعت البلاطة الصلبة من فوق اللحد. ولما رفعت البلاطة الصلبة من فوق التايوت ، أقيمت الصلاة.

ورفع التابوت فى سكون وإجلال إلى خيمة قريبة أعدت من قبل. ولا فتحت التوابيت الثلاثة التى احتوت الرفات ـــ وكان أولها من الحشب، وتانيها من الرصاص، وثالثها من القصدير ـــ بدت الجثة وقد غطيت بطبقة

من الحرير الأطلسى: ولما رفع هذا الغطاء ، كانت دهشة الموجودين عظيمة لأن تقاطيع وجه الإمبراطور لم تتغير بالرغم من مرور السنوات الحاوال ، حتى إن معرفته لم تتعذر على الذين رأوه في حياته . وقد دل هذا على أن الاحتياطيات التى اتخذت لحماية الجثة من الهواء والرطوبة والحرارة ، أنلدت إلى حدكبير . أما الملابس فقد أصابها بعض البلى ، وبدا الإمبراطور ودأنه نائم نوماً هادئاً . ولم يستغرق التعرف على الجتة أكثر من دقيقتين ، أقفلت بعدها التوابيت الثلاثة ثانية ، ووضع الجميع في التابوت الآمنوسي الفاخر اللي أحضرته البعثة معها .

وكانت السهاء تمطر ورعد إبان هذه العملية . وقصفت مدافع الساحل تكريماً لذكرى الإمبراطور ، ومشى جميع أهانى الجزيرة وراء النعش أثناء نقله من القبر إلى الميناء . وكان النعش وضوعاً على عربة تجرها أربعة خيول ، ويسير إلى كل من جانبيها ثمانية من ضباط حادية الجزيرة. وسار في الوكب كل الموظفين الرسميين من مدنيين وعسكريين . وطلب حاكم الجزيرة و للذى خلف سير « هدسون لو» — رسميًا من جميع رجال الجزيرة أن يرافقوا الجثة في رحلها إلى الميناء ، ومعهم كذلك جنود الحامية البريطانية المرابطة بالجزيرة . . . ورفعت الأعلام السوداء على جميع منازل « جيمس تاون » وتكست الأعلام على الدور الرسمية والسفن الحرية .

وعلى رصيف الميناء ، وقف الأمير جوانفيل وحوله الضاط الفرنسيون ، في ملابسهم السوداء . وعندما اقتربت العربة نكسوا رؤوسهم الحاسرة . ووقفت العربة على بعد خطوات منهم . وتقدم حاكم الجزيرة وسلمهم جتة الإمبراطور باسم الحكومة البريطانية . ونقل التابوت فى زورق صدير الى السفينة ، بينا كانت المدافع تقصف ، والعلم الفرنسي يرفرف فوقه . وهناك وضع فى كنيسة صغيرة كانت قد أعدت من قبل لهذا الغرض . وأضيئت الشموع حوله ، ووقف لحراسته ستول جنديدًا ، ورفرف على النعش علم نفيس اشتركت فى صنعه السيدات الإنجليزيات اللاتى كن يتمن بسانت هيلانه .

وأبحرت السفينة في اليوم الثامن عشر من شهر أكتوبر ، أي بعد • في خمسة وعشرين عاماً وثلاثة أيام من تاريخ وصول بونابرت إلى الجزيرة ليقضى فيها بقية عمره .

. . .

وفي اليوم الناني من شهر ديسمبر ، وصلت السفينة ميناء « شربورج » وعندها أرسلت المدافع من أفواهها إحدى وعشرين طاقة . ثم نقل التابرت إلى ظهر الباخرة « نورماندى » ، حيث وضع على منصة عالية ، وأحيط بالشموع المضيئة من كل جانب ، ووضع التاج الإمبراطورى على وسادة فاخرة عند رأس التابوت . . . ووقف الأمير « جوانفيل » عند الطارف الآخر وكان وضع التابوت بحيث يسمح الواقفين على ضفتى النهر برؤيته بجلاء ووضوح . وهكذا سارت السفينة عبر نهر « السين » بحملها التين ، الذى ووضوح . وهكذا سارت السفينة عبر نهر « السين » بحملها التين ، الذى من الحانبين ، ودقت الكنائس أجواسها الجنائزية . وكانت ضفتا « الدين » من « الهافر » إلى «باريس» — مكتظتين بالجموع التي لا حصر لها . ولم

ينقطع سيل الهتافات طول الطريق ، حتى وصل الموكب النهرى إلى قرية «كوربيفوا» ، وهى تبعد مسافة أربعة أميال من باريس . وكان قد أقيم هناك تمثال كبير للإمبراطورة جوزفين ، يمتلها وهى تستقبل زوجها العائد إلى وطنه ، فاتجهت كل القلوب إليها ، ولم يفكر أحد في «مارى لويز» التي كانت لا تزال بعد على قيد الحياة ، تعيش في عزلة تامة في «بارما» «وفي صباح اليوم التالى ، سطعت الشمس في إشراق مبهج ، فصاحت الجماهير المتراصة «هذه شمس أوسترليتزا» : . : وابتدأ الموكب سيره ، تحف به كل مظاهر العظمة والأبهة . وكان شارع «السانزليزيه» وقوس تحف به كل مظاهر العظمة والأبهة . وكان شارع «السانزليزيه» وقوس يجرها ستة عشر حصاناً أسود ، ويحيط بها السيائة جندى الذين رافقوا الجثة أثناء رحلها من «سانت هيلانه» .

وعندما وصل الموكب إلى « الانقاليد » ، كان فى انتطاره الملك « لويس فيليب »، يحيط به كبار ضباطه . وهناك حمل النعش اثنان والاتون من حرس نا لميون القلماء ، وساروا به يتقدمهم الأمير «جوانفيل» ، الذى تقدم إلى للك قائلا : مولاى ، إننى أفدم إليكم رفات الإمبراطور نابليون! » . . . . فأجاب الملك : « وأنا أتسلمها منك باسم فرنسا »! .

## هل مات نابليون مسموماً ؟

هذا سؤال طالما داعب خواطر محبی هذا البطل الكبير . . . وعندما استعرضت حياته فی «سانت هيلانه » – فی الكتاب الذی اقتبست منه تلك الصفحات – لم أجد إشارة واحدة تحيی فی نفسی الشك فی مصير بونابرت ، حتی وقع فی يدی عدد من مجلة «كتابی» للأستاذ «حلمی مراد» ، وبه تلخيص بقلمه لكتاب بعنوان « هل مات نابليون مسموه ا ا » من تأليف الطبيب السويدی «ستين فور شوفورد» ، وتعليق عليه « .

والمعلوم أنه على إثر وفاة نابليون ، في ٥ مايو من عام ١٨٢١ ، راجت موجة من الشائعات في سائر بلاد العالم ، تجزم بأن الإمبراطور لم يمت ميتة طبيعية . ولكن تنك الشائعات سرعان ما خمدت ، على إثر إذاعة مضمون محضر تشريع جثته ، الذي قرر فيه موقعوه – وهم خمسة من كبار الأطباء الإنجليز – أن الإمبراطور مات نتيجة لإصابته بسرطان المعدة .

وظل العالم مستقراً على هذا الرأى بصدد سبب وفاة أبليون، حتى خرج الطبيب والمحقق السويدى «ستين فورشوفورد» على العالم بنظرية جديدة مؤداها أن نابليون إنما مات نتيجة تسممه بالزرنيخ تسمماً بطيئاً . . . وبرهن على نظريته فى كتاب مطول ـ يقع فى ٢٦٠ صفحة كبيرة ،

<sup>«</sup> مقتيسة من مجلة « كتابي » ، العدد ١٠١ - للأستاذ « حلمي مراد » .

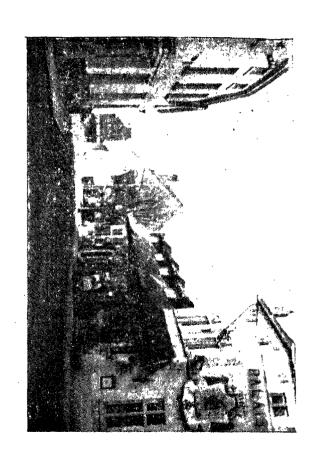

منظر آخر بقرية (واترلو )كانت هذه المنازل موجودة أيام المعركة

وهو الذي لخص في «كتابي » تالجيصاً مركزاً متقناً بهناسبة مرور مائتي سنة على مولد نابليون ، في ١٥ أغسطس ١٧٦٩ . ولقد باغ من دقة اللكتور المؤلف أنه حلل خصلة من شعر نابليون ، حصل عليها من أحد ورأة «لويس مارشان » - خادم الإمبراطور الخاص في منفاه - وأرساها إلى قسم الطب الشرعي بجامعة « جلاسجو » ، فأثبت التحليل - الذي قام به الأستاذ اللكتور « هامياتون سميث » - العثور على نسبة كبيرة من الزرنيخ ، في عينة الشعر التي أرسلها المؤلف . . . وبالكتاب وثائق زنكوغرافية تثبت هذا الافتراض .

والكتاب يجيب في صفحاته على كثير من الأسئلة الهامة ، التي تتعلق بنهاية نابليون والتي من بينها :

١ \_ هل مات نابليون ميتة طبيعية أم مات مقتولا ؟ .

٢ ـــ إذا كانت ميتة طبيعية ، فهل كانت نتيجة إصابته بالسرطان أو بقرحة المعدة أو بداء الكربر ؟ .

" وإذا كان قد مات مقتولا ، فبأى سلاح قتل ؟ . : . ومن الذى قتله ، أو من المنفذ للجريمة ؟ . . : هل قتله حاكم الجزيرة بتحريض من الحكومة الإنجليزية ، أو قتله أحد أطبائه ، أو أن القاتل شخص ثالث ، والمحرض مصدر ثالث لم يخطر على بال أحد من قبل ؟ . . : وتنتابك المدشة عندما يوجه أصبع الاتهام — فى النهاية — إلى ياور-الإهبراطور ، الجنرال » مونتولون » الذى وضع فيه نابليون كل ثقته : : : وعندما يستخلص المؤلف أنه كان يعمل وفقاً لحطة مرسومة ، تنقيذاً لتعليات محكمة كانت

تصدر إليه بانتظام ، فهو مرة يضع الزرنيخ في طعامه ، فيعدو الإمبراطور فريسة لأزمات حادة متواصلة ، ثم تتحسن حالته وتنعش تفسينه عند إيقاف ٢ لجرعات . . . وهكذا حتى حان موعد بداية النهاية المحتومة . ففي يوم ١٨ سبتمبر عام ١٨٢٠ . دخل مرض الإمبراطور مرحلة جديدة طويلة ، استمرت نحو خمسة أشهر ، حتى أواخر شهر فبراير عام ١٨٢١ . وبعد هذه المرحلة ، طرأ تحسن عابر على صحة نابليون ، حتى إذا حل يوم ١٧ مارس ، عاد إلى ملازمة الفراش ولم يقدر له أن يبارحه بعد ذلك قط .

ويقول » مارشان » فى وصف هذه الحقبة من حياة نابايون ، إن سيده صار يجد مشقة كبيرة فى القيام بنزهاته اليومية ، سواء العربة أو سيراً على الأقدام . . . وإنه كان يعود منها دائماً وقد استبد به التعب والإعياء . . . وكان يشعر ببرودة شديدة فى قدميه ، فلا يستطيع تدفئهما ، إلا بدسهما فى اللفافات الساخنة ، التى كان يؤثرها على سائر وسائل التدفئة الأخرى : : : واستطرد « مارشان » يروى فى مذكراته ، كيف أن نابليون حاول ذات يوم ، أن يستنشق الهواء الطلق بالتريض فى الحديقة ، أو بالقيام بنزهة قصيرة بالعربة . لكنه لم يكد يصل إلى العربة حتى انتابه الدوار ، فإذا به يهوى إلى الأرض فجأة . . . فهرع الحدم إليه وعاونوه على النهوض ثم أعادوه يهواره . وكان يقف بجواره .. وأصب أن هناك أزمة فى وقال له : « إنك تردنى إلى الحياة : . . وأحسب أن هناك أزمة فى

الطريق ، فإما أن تنقذني : : . أو تقضى على ! ، :

ومند ذلك الحين ، بدأ مرض نابليون يتخذ صورة جديدة : فقبل ذلك ، لم تكن آلام المعدة واضطراباتها هي أبرز ، ايعاني ، فإذا بها تصير \_ فجأة \_ ظاهرة تلح على نابليون ، ولا تكاد تفارقه . . . ويبدو أن الحناة كانوا قد رأوا إذ ذاك ، أن الوقت قد حان كي يدخل الإمبراطور المرحلة الأخيرة من حياته . . : فقد راح يتقيأ بشكل عنيف متلاحق ، على نحو يدل على زيادة ضخمة في مقدار السم الذي لم يكن ينفك يتجرعه من أمد طويل ، على غير علم منه! .

وبعد سفر الدكتور «ستوكار» ، كان لا بد من تعيين طبيب الحامية الإنجليزية - المدكتور «أرنوت» للعناية بالإمبراطور فاستشاط « نابليون» غضباً ، ورفض - كعادته - قبول أى طبيب موفد من قبل حاكم الجزيرة ، ومضى الجنرال «مونتولون» - ياور الإمبراطور - يحاول إثناءه عن عزمه ، لكن جهوده باءت بالفشل ، فطلب إلى كبير الحدم «مارشان» - فى ليلة ٣١ مارس - أن يضم صوته إليه ، فإذا ما سأله الإمبراطورالنصح بشأن الطبيب الإنجليزى ، فعليه أن يؤيد هذا الإجراء بكل قواه ، وإلا لما توانى الحاكم عن اقتحام غرفة الإمبراطور ، حتى يستوثق من وجوده .

على أن ثمة أدلة عدة تؤكد أن « هدسون لو » كان على علم تام بأن نابلبون طريح الفراش ، وأن حالته الصحية سيئة للغاية ، فلم يفكر مطلقاً فى اقتحام عرفة المريض الكبير . ومن هنا يتضح أن « منتولون » لم يكن صادقاً فيما ساقه من مزاعم أمام كبير الحدم . . : فما السر فى موقف هذا ؟ د

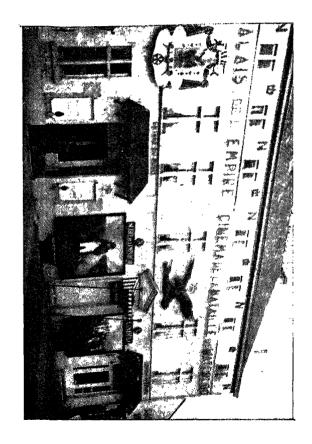

سينها قصر « امبير » تمرض فيلما عن ممركة واترلو

وأى شيء دفعه إلى سلوك ذلك السبيل الملتوى ؟ .

إن لرواية الجنرال « منتولون » أهمية بالغة فى هذا الصدد ، إذ أنها تساعد على إلقاء ضوء كبير على حقيقة المأساة التى اكتنفت ساعات « نايليون » الأخبرة . . .

من ذلك أن «منتولون» يقول فى مذكراته إن تشخيص الدكتور «أرنوت» لمرض الإمبراطور، تضمن أن المرض كان بالع الخطورة، وآن المريض كان يشكوم احتقان حاد حول بطنه ... فى حين أن الحقيقة كانت مغايرة لللك، إذ يؤخذ من مذكرات سائرالشهود الآخرين، أن «أرنوت» لم يعتقد مطلقاً بأن « نابليون »كان فى حالة خطيرة . . .

ويزعم الجنرال كذلك أن نابايون فاتحه يوم ١٠ أبريل عام ١٨٢١ - لأول مرة - فى أمر وصيته وضرورة الانتهاء من كتابتها على وجه السرحة ...

وإنه سابق لأوانه ، أجابه نابليون فى إصرار : « بل ساكتب وصيتى غداً ، إذا استمرت حالتى فى التحسن » . . . والذى حدث فى حقيقة الأمر طبقاً لما رواه شهود « سانت هيلانه » الآخرون - أن « منتولون » نفسه ، هو الذى فاتح نابليون - فى يوم ٣ أبريل - فى أن آيامه قد أصبحت معدودة ، وأن الوقت قد حان لكى « برتب أموره » .

حتى إذا حل يوم ١٤ أبريل، استدعى الإمبراطور ياوره، وقال له: «سأملى عليك اليوم رغباتى الأخيرة، فلتعد إلى عند الظهر ١ » . . . وعندما أقبل فى الموعد المحدد، طلب إليه الإمبراطور أن يغلق باب الغرفة،

ثم أملى عليه وصيته في ساعتين كاملتين دون توقف . . . وأخيراً طلبت إليه أن يقرأ عليه ما كتب ، فلما فرغ الجنرال من القراءة ، سأله نابليون : هل تريد أن أوصى لك بنصيب أكبر ؟ » . . . فأجاب بالنفي .

ومما سجله « منتولون » فى مدكراته ، يتبين — فى جلاء ـــ أنه قد حرص على تبرير ما حدا بالإمبراطور إلى تمييزه فى وصيته على « برتران » ، كبير الياوران ، فإذا هو يؤكد أن هذا التمييز إنما يرجع إلى أن الإمبراطور لم يكن يرتاح إلى « الآراء الأرستقراطية « التى كان يعتنقها « برتران » .

وقد حاول « منتولون » أن يثبت كذلك أنه لم يكن الذى سعى كما أشيع لل المراطور على أن يحابيه فى وصيته ، بل إن نابلمون هو الذى اتخذ هذا القرار من تلقاء نفسه . . .

وأينًا كانت الأسباب، فالمؤكد أن منتواون قد حرص على تدبير الأمر. بحيث لا يكون هناك أحد سواه بجوار نابليون في ساعاته الأخيرة. . و بذلك يصبح هو في نظر الجميع التاهد الوحيد، الذي يعتد بشهادته بصدد الحدث الكبير! .

لذلك يحق للمرء أن يتساءل: ترى ما الذى جعل « منتواون » يحرص – كن هذا الحرص – على إبعاد جميع أفراد حاشية الإمبراطور عن حجرة المريض المحتضر، في أيامه الأخيرة ؟ 1 .

. . .

وأخيراً : قد ر لآلام الإمبراطور أن تصل إلى نهايها : فني يوم

٤ مايو عام ١٨٢١، استيقظ نابليون من نومه وقد أحس بظمأ شديد يلهب حلقه . . . ولم يكد يتناول قليلا من الماء والنبيذ ، حتى لفظ ما شرب ، وانتابته شهقة حادة متواصلة : ثم لبث ساكنا بلا حراك ، لكنه سرعان ما أخذ يهذى ، ويتفره بكلام متقطع . وألفاظ غير مفهومة . . : وفي فجر اليوم التالى ، كان مستلقياً في فراشه وقد راح في غيروبة تامة ، لا يأتى فيها بحركة تدل على أنه على قيد الحياة م. . باستثناء معض تهدات ، كانت تصدر عنه بين الفينة والأخرى ، في صعف ووهن . . .

وفى الساعة الحامسة والدقيقة الحمسين من مساء ذلك اليوم ــ ٥ مايو عام ١٨٢١ ــ وفى اللحظة التي كان فيها المدفع يعلن غروب الشمس واحتلال الحراس لمراكزهم اليومية لمنع الإمبراطورمن الفرار ، كان « نابليون بونابرت» يلفظ آخر أنفاسه .

وبتشريح الجئة ، برزت في جلاء حقيقة هامة ، على نحو لا يدع عالا لأى شك ، هي أن الإمبراطور كان قد أصيب فعلا بنزيف خطير في المعدة . م . فلقد أثبت التشريح أن المعدة كانت تحوى كمية كبيرة من مادة أشبه بحثالة حبات البن . ولم يكن هذا النزيف المعدى ناجماً عن أية إصابة سرطانية ، ولا عن أية قرحة عادية في المدة ، وإنما جاء نتيجة تأكل كامل في الجدار المعدى . : . وهي ظاهرة لا يُحدثها إلا تسمم زئبتي خطير! . . وإذن ، فالسبب المباشرالذي أفضى إلى وفاة نابليون ، كان هو التسمم عادة الزئبق . . : ومع أن الجئة كانت تحوي آثاراً واضحة هو التسمم عادة الزئبق . . : ومع أن الجئة كانت تحوي آثاراً واضحة

لتسمم مزمن بالزرنيخ ، فإن هذه الآثار لم تكن من الاستفحال بحيث تؤدى إلى موت سريع . . . بل كان واضحاً أن ثمة حالة تسمم حادة جديدة بالزئبق ، إلى جانب ذلك التسمم المزمن ! :

واقد منع الحاكم الإنجليزى تحنيط الجنة ، بالرغم من أن الإمبراطور كان قد أوصى بتحنيط قلبه وإرساله إلى زوجته «مارى لويز»... وعندما أراد «أنتوماركى» الاحتفاظ بمعدة نابليون ، كى يحملها معه إلى أوريا – لإجراء أبحاث عليها ، بالاشتراك مع زملائه – رُفض طلبه ، ولم يصدر الرفض هذه المرة من الحاكم ، بل صدر من «برتران» و «منتولون» يصدر أويق نابايون وتابعيه ! : : : وقد أصدر الحاكم أوامره الأطباء الإنجليز بعدم السماح بانتزاع أى شيء من الجثهان : : : فوضعت المعدة والقلب بعدم السماح بانتزاع أى شيء من الجثهان : : . فوضعت المعدة والقلب في إناءين فضيين مملوءين بالكحول ، أحكم لحامهما ، ووضعا في التابوت :

وقد أودع جمّان نابليون تابوتاً من الحديد الأبيض أغاق بابه باللحام : : ثم أدخل فى تابون ثان من خشب « الموجى »، ووضع هذا بدوره فى تابوت ثالث من الرصاص . : : وكان الغلاف الحارجي تابوتاً رابعاً من خشب « الموجى » ، ثبّت غطاؤه بمسامير فضية . ولم يقرر الإنجايز تخفيف الحواسة على الجثة ، إلا بعد أن تم لحام التابوت الرصاصي :

و بعد تسعة عشر عاماً من وفاة نابليون ، استخرج التابوت من المقبرة ، وأعيد فحص الجثة للوقوف على ما عساه يكون قد طرأ عليهما من تغييرات و وكم كانت دهشة الطبيب ــ الذى أشرف على العملية ــ حين تبين أن الجثة

كانت سليمة تماماً ، ولم تتعرض لأى تحلل أو عفن . . : على أن الطبيب ما لبث أن عزا هذه الظاهرة إلى نوع تربة المقبرة ، وإحكام التوابيث التى استطاعت أن تصون الجثمان وتحافظ عليه ردحاً طويلا من الزمن . . .

والواقع أن هناك تفسيراً علميةً هامةًا للصورة السايمة التي وجدت عليها رفات نابليون ، بالرغم من عدم تحتيطها . . . : ذلك أنه من المعروف طبيةً ، أن جثث الأشخاص الذين يلقون حتفهم نتيجة تسممهم با زرنيخ ، تظل على حالتها، وتحتفظ بكيانها طويلا . . . بشكل يدعو إلى اللهشة والاستغراب!

وهكذا يبدو جلياً اليوم ، بصورة قاطعة . أن « نابليون بونابوت » قد مات مسموماً ، وأن تهمة السعى لاغتياله — التي كان هو قد جهر بها أمام التاريخ — تستند إلى أسس من الحقيقة والواقع ... بحيث يمكن الجزم بأنه إنما قتل قتلا بطيئاً : محكماً ، مع سبق الإصرار... ولكن المهم في الأمر ، هو تبين ما إذا كان الإنجليز هم الذين قتلوه . . . أو سواهم .

. . .

ولو احتكمنا إلى المنطق ، فإنه لا يبدو أن الحكومة الإنجليزية ترى مصلحة ما فى القضاء على نابليون . . . ولعل الحاكم « هدسون لو » قد أصاب كبد الحقيقة ، حين ذكر أن بقاء أسير «سانت هيلانه» فى قبضته ، إنما كان يزود الحكومة الإنجليزية بمفتاح يجعلها تتحكم فى توجيه التيارات السياسية الكبرى . . . فقد كان نابليون بمثابة « رهينة توجيه التيارات السياسية الكبرى . . . فقد كان نابليون بمثابة « رهينة

ثمينة » . بات في مقدور الإنجايز استغلامًا ضد الدول الأخرى الأعضاء قى « الحلف المقلس » . وحاصة ضد فرنسا . . . وطالما كان الإمبراطور في قبضة الإنحليز . فقد كان من الميسور عليهم التقاوض مع و باريس ، وإملاء شروطهم عديها ، لا سها فها يتعلق بمسألة الرسوء الحمركية . : ٥ وثمة سبب آخر يهدم من الأساس فكرة تدبير ( الحكومة الإنجديزية ) اعتيال نابليون : إذ ما إن أعلن نبأ نني الإمبراطور المعزول إلى جزيرة ﴿ سانت هيلانه ، عتى تحوّل الرأى العام الإنجليزي عن موتفه السابق . المعادي للزعيم الفرنسي ، إلى موقف ينطوى على العطف عليه . وانتأييد له . بل واعتباره بطلا معواراً جديراً بالتمجيد والحلود . ولا علمت ، لندن ، بوفاة الإمبراطور ، انتشرت الملصقات في كل مكان ، تدعو جميع المعجبين بالقائد الفرنسي الراحل إلى ارتداء ملابس الحداد . . . إ القد حدت ذات مرة ، أثناء سنوات الأسر ، أن عرض أحد الضباط الإنجايز أن يمهد لنابليون سبيل الفرار ! . . . فلما أبدى أحد أتباع الإمبراطور دهشته لهذا التصرف - الذي عرضه الضابط بغير مقابل - أجابه هذا بقوله: « كيف تقول إن هذا يغير مقابل يا سيدى ؟ ! . . . أتراك لم تحسب حساباً للشرف الذي سيعود على" ، من جراء اقتران اسمى بإنقاذ بوا رت ؟ ، .

ومن ثم لم تكن الحكومة الإنجليزية لتجسر ، حتى او رغبت على أن تمس الإمبراطور بسوء ... بدافع الخشية من (رد الفعل) لمدى الرأى العام الإنجليزى ، على الأقل ... إذ كان نابليون يتمتع لديه بتحبية حقيقية لا يسهل محوها ! .

على أن هذا الموقف من جانب الحكومة البريطانية كان يختلف على خط مستقيم - عن موقف حكومة آل «بوربون» المالكة في فرنسا، فطالما كان نابليون على قيد الحياة ، كانت الملكية الفرنسية في خطر دائم ، ومعرضة اللانهيار في أية لحظة . . . حتى لقد كانت الحكومة الفرنسية تشعر بانزعاج بالغ ، خسية أن يتهاون الإنجليز في حراستهم للإمبراطور الأسير! . . . . ولعل هذا ما دفع وزير خارجية فرنسا - في ذلك الحين - إلى أن يقول السفير الفرنسي في لندن : « أو قد ر لنابليون أن يهرب من جزيرة «سانت هيلانه » لكان هذا سببا في اضطرابات لا حد لما في وطننا التعس . . وإنه لمن المحزن حقياً أن يبقي هذا الرجل بين أيدي شعب قد ينجم عن تغيير حكامه تدبير مؤامرة تفضي إلى إعادة نابليون إلى مسرح ينجم عن تغيير حكامه تدبير مؤامرة تفضي إلى إعادة نابليون إلى مسرح

وكان لفرنسا مبعوث خاص فى «سانت هيلانة » يدعى «الماركيز دى مونشينو »، عرف بعدائه الشديد لنابليون ... على أنه كان على درجة من الحماقة ، وضيق الأفق ، وضآلة التفكير ، يستبعد معها أن يكون قد قام بأى دور رئيسى فى مأساة «سانت هيلانه» ... ولعل شخصاً آخر فى فرنسا كان يقف وراءه ليمسك بجميع الخيوط ، هو «تاليران» وزير خارجية نابليون السابق ، الذى انقلب عليه فى عام ١٨٠٩ ، وأعد قرار مؤتمر «فيينا» القاضى بعزل نابليون عن الإنسانية : : : بل (قتله) إذا دعا الأمر! .

وهناك واقعتان تبرثان ساحة « دى مونشينو» ، وتبعدان عنه تهمة



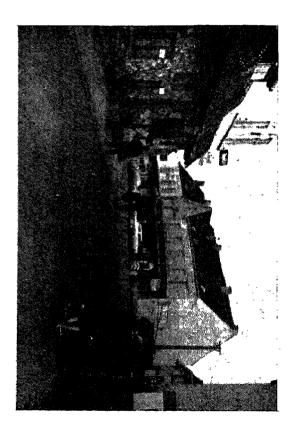

الاشتراك فى وضع السم للإمبراطور: أولاهما أنه لم يكن فى وسع المبعوث الفرنسى الاقتراب من « نابليون » أو مقابلته ، على حين أن دس الدم كان يتطلب أن يتولاه رجل يعيش على مقربة من الإمبراطور بصفة دا عمة . . . والواقعة الأخرى هى أن عملية التسمم كانت بدأت بالفائل قبل وصول « دى مونتين » الى الجزيرة ، إذ أنه ولد إلى « سانت هيلانه » بعد أربعة أشهر من طهور أولى أعراض التسمم على نابليون . . «

وليس من شك فى أن قاتل نابليون كان يقيم فى «سانت هيلانه»، منذ أواخر شهر نوفمبر عام ١٨١٥. ولا بد أنه كان على اتصال بالإه براطور أتناء مراحل المرض المحتلفة، وكان فى مقدوره أن يكون موجوداً فى غرنة نابليون، فى الوقت الذى كان فيه الجميع بعيدين عنها.

ولم يكن في «سانت هيلانه » سوى أربعة أشخاص تنطبق عايهم هذه الظروف ، وهم : الجنرال (منتولون) ياور الإمبراطور ، و «مارشان » كبير الحدم ، و «نوفيراز » و «سان دينيس » الحادمان . . : ومن هؤلاء الأربعة ، يجب استبعاد الثلاثة الأخيرين ، الذين كان حبهم وولا وهم للإمبراطور فوق الشبهات ، كما دلت القرائن والملابسات على استحالة ارتكابهم للجريمة . . . فلم يبق سوى الجنرال الكونت «منتواون » ياور نابليون ، الذي تدينه الملابسات ، وتنحصر فيه الشبهات . ويبدو نابليون ، الذي تدينه الملابسات ، وتنحصر فيه الشبهات . ويبدو أنه اضطر إلى التوقف عن دس السم للإمبراطور ، حين تولت حكم فرنسا وزارة «ديكاز » ، الذي كان رجلا معتدلا ، سبق له العمل في خدمة والدة نابليون ، وكان يكن لها تقديراً وإعجاباً بالغين : :

وهكذا تحسنت صحة بونابرت حتى بدا كأنه شنى تماماً . خلال الفترة من أكتوبر ١٨١٩ إلى أكتوبر ١٨٢٠ ، وهى المدة التى بةيت فيها وزارة «ديكاز » فى الحكم ! . . . وكالها ملابسات توحى بمسئولية آل « بوربود » وحكومة فرنسا عن استخدام عميالها « منتولون » للقضاء على حياة غريما بابايون. له

. . .

ومن الملابسات الأخرى ، التى تزيد النهمة النصاناً بمنتواون ، أن صحة نابليون تحسنت أيضاً فى مناسبة أخرى . . . إذ لم يكد يعان اعتزامه تعديل وصيته الأولى ، التى كان قد ترك فيها أنصبة متساوية لاتباعه ، حتى طرأ تحسن واضح على صحته ، استمر طوال الفترة التى تضاها نابليون و « منتولون » ، فى إعداد الوصية الجديدة ، التى خرج منها منتولون بأكبر نصيب من ميراث الإمبراطور .

وعندما فرغ نابليون من إملاء وصيته وتوقيعها ، التفت إلى منتواون قائلا : «والآن يا بنى ، أليس من المؤسف حقيًا ألا يموت المرء ، بعد أن دبر شؤونه على هذه الصورة الرائعة ؟! » . . . فلم يكد على مساء ذلك اليوم ، حتى أصيب الإمبراطور بنوبة حادة خطيرة ، صارت تتفاقم يومًا بعد يوم ، حتى لفظ أنفاسه الآخيرة بعد أسابيع . . .

ومما يزيد فى الصاق التهمة بالجنرال «منتواون» أنه أوحى فى مذكراته بأن نابليون مات بالسرطان. فقد زعم أن الإمبراطور بدأ يفقد بدانته بشكل ظاهر، منذ أوائل فبراير ١٨٢١، وأن معدته بدأت تنزف دماً

منذ ١٧ مارس من نفس العام : : : في حين أن هذه الأعراض لم تظهر عليه حقيقة ، إلا في أيامه الأخيرة . . : كذلك زعم أن نابايرن كان يقوم بتزهات طويلة على صهوة جواده ، في فترة كانت ساقًا الإمبراطور خلالها ــ بشهادة الجميع - من الضعف والهزال بجيث لا تكادان تقويان على حمله بسبب البرودة القاسية التي كانت تسرى فيهما ، والتي هي من أعراض التسمم البطيء . . . وقد أغفل الياور الإشارة إلى هذه البرودة في مذكراته مالرغم من أنه تحدث عنها إلى حاكم الجزيرة « هدسون لو » ، معالا إياها بمرض في القاب . . . وعندما نشر منتواون مذكراته في عام ١٨٤٦ ، كان جميع شهود «سانت هيلانه» قله لاقوا ربهم باستثناء واحمد فقط ، هو « مارشان » ، كبير الخدم . فكتب الأخير ــ في مذكراته ــ يقول إن ذاكرة منتولون قد « خانته » في عدد كبير من النقاط الحامة ، و إنه وعده بإصدار طبعة جديدة منقحة من مذكراته . . . بالتعاون معه 1 . . لكن المنية عاجلت منتولون قبل أن يحقق وعده : ٠ .

على أن هذه التمرائن كلها ليست أكثر من شبهات لا تمكننا من الجزم بأن منتواون بالتحديد هو القاتل : . : كما يتعدر تحديد « المحرّض » الذى سخر النماتل للقضاء على حياة نابليون . . . وإن أه كن النمون بأن ساسة أوربا ، من أعضاء مؤتمر « فيينا » ، هم جميعاً « محرّضون أصليون » ، لأنهم أصدروا قراراً بحرمان عدوهم اللدود من « حماية القانون » ! . : . . أما الشخص الذى استخدم في تنفيذ الجريمة ، فلعل الأيام تساعد



منزل بالقرية كان موجوداً منذ أيام المعركة . ويرى المؤلف وإقفا أمامه

على كشف النتماب عنه بصورة • وكلدة . . . بفضل جهود المحققين وسعيهم الدائب للتأكد منه .

**e** • •

أما حاكم «سانت هيلانه» الإنجايزى «هلسون لو»، الذى اتهمه نامليون فى كل مناسبة بالسعى إلى قنله ، فتكاد بجريمنه تنحصرى «الحشونة» و «سوء المعاملة» ، والطريقة الخرقاء التى نفذ بها تعليات حكومته بشأن حراسة الأسير الخطير! . . . وقد عاقبه الشعب الإنجليزى نفسه على سوء تصرفه ، فحفلت مذكراته بالأنين المتواصل والشكوى المرة من المعاملة السيئة التى لقيها فى إنجابرا بعد عودته من «سانت هيلانه» . . . فلقد أراد المثول بين يدى الملك «جورج الرابع» ، لكن مين القصر استقبله فى حشونة بالغة ، وأبلغه بأن الملك يرفض مقاباته . . : وحدث بعد ذلك ، أن طلب الانضهام إلى نادى الضباط ، إلا أن طابه رئفض بإجماع الأصوات . وكان فى كل مكان يمضى إليه ، يقابل بعاصفة من السباب والشتائم ، حتى لقد أطلق عليه الإنجليز وصف «القائل» ، من السباب والشتائم ، حتى لقد أطلق عليه الإنجليز وصف «القائل» ،

ولكنه لم يجد فى «سيلان» الاستقبال الذى كان يحلم به ، فسافر إلى « بومباى» ثم غادرها إلى جزيرة « موريس » ، فوصل إلى هناك فى مايو ١٨٢٨ . . . وذات يوم ، خطر له أن يذهب إلى أحد المسارح ، فتلتى تحديراً بأنه ـ إذا نفذ ما اعتزم ـ فسيغادر جميع النظارة القاعة ، عائلدين من حيث أتوا! . . : . ولما أبحر أخيراً ، راجعاً إلى بلاده ، ود عته جموع حاشدة ، راحت تصبيح مزجرة . وهي تشير إليه : « انظر وا إلى جلاد سانت هيلانه! . . . اشنقوا المجرم! . . . إلى قاع البحر أيها الوغد! » . . . حتى لقد عمد باوره الخاص ، إلى تحطيم سيفه على رقوس الأشهاد، لاعنا الظروف التي وضعته تحت إمرة شخصية أصبحت يموضع ازدراء الناس جميعاً!

وحين وصل « هدسون لو» إلى إنجلترا، حاول الحصول على منصب حكومى، ولكن دون جدوى . . . فلما أعياه السعى ، أسقط فى يده ، فقرر فى النهاية الانزواء فى إحدى المدن الصغيرة، حيث عاش بقية أيامه متخفياً تحت اسم مستعار . . .

## محتويات الكتاب

| صفحة |    |   |   | الموضوع                                 |
|------|----|---|---|-----------------------------------------|
| ٠    | ٠. | • |   | في آفاق الروح 😨 : 🤄                     |
| ٤١   |    |   |   |                                         |
| 43   |    |   | 2 | كلمة سواء إلى مرضى القلوب               |
| ٥٤   | •  | : |   | طبيب أطفال في السودان : :               |
| 70   | 3  | : |   | مشاهدات في مؤتمر الطفولة بأنقرة         |
| ۸۱   | 2  | • | • | أنيميا البحرالمتوسط » في مؤتمرطهران     |
| ۸۸   | :  | 3 | • |                                         |
| 9 8  | 3  |   | • | مقتطفات من مؤتمر الطفولة بباكستان :     |
| 99   | •  |   | ? | لقطات علمية في مؤتمر الطفولة بالكسيك    |
| 1.5  | :  | • | : | قصة طعم شلل الأطفال : :                 |
| 144  |    | : | : |                                         |
| 178  | •  | • | : | محمد رسول الله . : : في أيامه الأخيرة : |
| 144  | •  |   |   | مهاية ابن رسول الله                     |
| 18.  |    | • |   | نهاية نابليون                           |

| صفحة |   |  |   | الموضوع |  |  |  |                   |  |
|------|---|--|---|---------|--|--|--|-------------------|--|
| 104  | • |  | • |         |  |  |  | حملة روسيا        |  |
|      |   |  |   |         |  |  |  | في الأسر .        |  |
|      |   |  |   |         |  |  |  | على فراش          |  |
|      |   |  |   |         |  |  |  | ها, ما <i>ت م</i> |  |

م إيداع لهذا المصنف بدار الكتب والوثائق القومية تحت رقم ۱۹۷۰/۳۹۵۷ مطابع دار المعارف بمصر -- ۱۹۷۵ ۱۲۰ / ۷۰ / ۱

